العدي السابع والشلاتون مارسب ۱۹٦۸

يفكرها المعتوم لكل التجارب ، وأيمانها العميق بقضايا الشباب ، وانتصارها الوامي فحركات النقدم والتجديد ، تستهل « مجلة الفكر المعاص » عامها الرابع بعدد خاص عن « نورات الشباب في هسطا العصر » محاولة فيه أن تنطى أهم ، الحرثات التجديدية في كانة فروع النقافة :

في الفكو : صراع الأجيال للدكتور زكى تجيب محمود ص ٤ -

فى السياسة : سيكوتورى ما قائر من افريقيا للدكتور بحيى هويدى من ١٢ ◘ چيمن بولدوين ما افرنجى الأمريكى فنانا تائرا للاستاذ محمد عبد الله المشفقى من ١١ ◘ ◘

قى الشمسيعي : الورة الشعر الحديث للدكتور عيد الفقار مكاوى ص: ٢٠ ◘ ◘ يعت شعرى جديد للأستاث قاروق عبدالمقادر ص ٣٦ ◘ ◘ التوشيكو ١٠ يجدد شباب التسليم الروسى للاستاذ سعد عبد العويز ص ٢٠ ٠

في الموسيقي: فررة في موسيقي العصر للدكتورة سمحة الخولي ص ٥٠٠٠

فى الحياة الاجتماعية: مرخات فى رجه العصر للأستاذة مارى غضبان ص ٢٧ ◘ ◘ ◘ مشكلات النسباب فى الواقع العربي للأسبستاذ محمود عبد المجيد ص ١٤٠٠

في المسرح في وماذا بعد اللامعقول 1 للدكتورة سامية أسعد من الانهاف الجارب الشباب الطليمي في المسرح التشبيكي للأستاذ مبد المنم سيسليم من الانتهاف من يخاف ادوارد البي للاستاذ سمير عوض من ١٢ ◘ حسركة العبث للدكتور المين الميوطي من ١٢ ◘ • حسركة العبث للدكتور

في الرواية ﴾ موجةالرواية الجديدة للأستاذ تنحى العشرى ص١٠٠٠.

في الغني الختشكيلي : صبحتان جديدتان في الغن الحديث بلدكتور رمزي مصطفى صي ۱۰۸ ◘ ◘ •

ق السينما : من يصنع مستقبل السينما ؟ ثلاستاذ سمير قريد من ١١٧





مولود ؛ فهو خط يبدأ من كائنات شهدت نور الحياة لتوها ، وينتهى عند كائنات عمرت كذا من السنين \_ فليس هناك حــد اقصى نعرفه \_ وفيما بين البداية والنهاية أعمار تتفاوت ، لكنها مسلسلة رياضية لا تترك بين حلقاتها ثغرة خالية ؛ وأمام هذا التدرج المتصل ، كيف يجوز الوقوف عند نقطة بحيث نقول عنها ان جيلا ببدأ هنا وجيلا ينتهى ؛ أنى لألحظ الأسرة المعينة وهى تحتوى على جد ووالد وولد ، فأسأل : ترى هل تكون هذه الاسرة ممثلة لثلاثة أجيال : فالجد جيل ،

فكرة « الجيل » فكرة غامضـــة ، فلست تــدرى ـ الا على وجــه التقريب ـ متى يبدأ الجيل ومتى ينتهى ؟ فالحياة تيارها دافق ، يتعــاقب فيهـا مــوج

الأحياء لحظة بعد لحظة ، وساعة بعد ساعة ، ويوما بعد يوم ؛ ولو استطعت أن تدرج الأحياء بحسب أعمارهم صعودا أو هبوطا ، لوجيدت خط البيان موصولا ، يظهر فيه بين كل مولودين

#### مكتبتنا العربية

O ليست حياتنا الجديق فى الخمسينات هى كسابقتها ، ولاكانت الحياة الفكرة فى العشرينات كسابقتها ، وكان التجديد فى كلّا الفترتيه من مستع الشباب بصنة عامة وكانت هنالك مقاومة ، وكان هناك صراع ، سمى فى العشرينات صراع بين القديم والجديد ، وسمى فى الخمسينات مسراع باينت الرجعية والتقدمية .

### دكتور زكى نجيب محمود

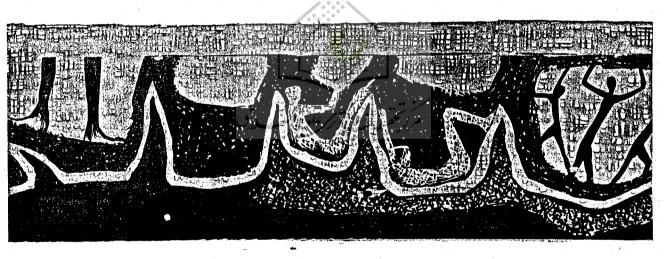

وابنه جيل نان ، وحفيده جيل نائث ؟ لكننى سرعان ما اجد أن من هو جد هنا قد يتساوى في عمره مع آب هناك ، ومع حفيد هناك ، فتأخذنى الحيرة اذا اردت أن ارسم خطا أفقيا يقسم مجموعة الأسر الى أجيال ، برغم أن الأسرة الواحدة قد أمكن فيها أن نرسم خطا عموديا يقسمها أحيالا متعاقبة .

ومع ذَلَك ففكرة (( الجيل )) \_ على غموضها \_ فكرة لازمة ونافعــة ، عنــد الحديث عن حركة التاريخ الحضارى ، كيف تنتقل في ســرها الى

الأمام من (( جيل )) إلى (( جيل )) ؟ حتى لقد قبل انه يكفينا من تحديدها أن نعد القرن الواحـــد مستملا عـلى ثلاثة أجيال ، كأنما مجرى الرمن ـ ومعه مجرى الحياة \_ يعرف فى تدفقه هــذه (( المحطات )) العرفية التى اتفق الناس عـلى ان يؤرخوا بها الحوادث ، فيقولوا عن ســنة معينة انها نهاية قرن وعن ســنة تليها انها بداية قرن جديد ؛ لكنه شيء كالقدر المحتوم ، كتب عــلى الانسان فى مناهج فكره ، ان لا يجد أمامه مندوحة عن استخدام كلمات لازمــة ونافعة فى التفاهم ،

برغم بعدها البعيد عن الدقة الرياضية التي تعرف كيف تفرق بين المثلث والمربع والدائرة ؛ فنحن \_ في تفاهمنا اليومي \_ نباين بين الكثبان والتلال والجبال ، لكن هيهات لنا أن نتفق على ارتفاع معين يكون مرتفع الأرض قبله كثيبا ، ويكون بعده تلا ، ويكون بعد بعده جبلا ؛ ونحن \_ في تفاهمنا اليومي \_ نبيان بين ذوى الرءوس الصلعاء وذوى الرءوس الكسوة بفرائها ، ولكن من ذا يستطيع القطع فيقول عند أي شعرة ينتقل الراس من حالة الاكتساء الى حالة الصلع ؟

وأتوسع في هذا السياق اقليلا - الأهميت-عندي وأرجّو أن تكون له أهمية عند القاريء – فأقسول أن التفاهم اليومي كثيرا ما يكتفي من درجات التحسيديد بذكر الأضداد ، فيكفيه من يقال : حار وبارد ، طويل وقصير ، شاب وشليخ ؟ ثقيل وخفيف ، غال ورخيص ٠٠ وهلم جرا ألى مِبَّات الأمثلة التي من هذا القبيل ؛ مع أن الضدين في كل حالة من هذه الحالات هما طرفان أقصيان ليس الذي بينهما خلاء وفراغ ، فبينهما درجات متدرجة في تسلسل متصل لآ ينقطع عند ثفرة او عند فحوة ؛ فدرجات الحرارة \_ مثلاً \_ تسير مع سلسلة الأعسداد السالبة والوجبة في تتابع متلاصق ، بادئا من درجة كذا تحت الصفر الى الخط الطويل فاصل معين تقول عنده : هنا ينتهي الحار ويبدأ البارد ؛ وقل هـ ذا في حالة

الشباب والشيخوخة \_ وهما طرفان متصلان بالحــديث عن (( الأجيال )) \_ فاذا استطعنا أن نحدد بداية الشبباب بحالة بلوغ الرشبد، فلن نعرف بعد ذلك ابن ينتهى الآ عــــلى سبيل التقريب الشديد ؛ وأن الأمر ليزداد عسرا اذا احتكمنا الى الشخص نفسه نسأله: متى تنتهى عندك مرحلة الشباب ؟ ذلك لأنه لولا الشواهد الخارجية لما استطاع انسان أن يعرف عن نفسه \_ محتكما الى دخيلة نفسه \_ اشاب هو أم بلغ الكه\_ولة أو الشيخوخة ؛ وأعنى بالشواهد الخارجية شيئًا كشهادة الميلاد ، أو ما يرويه الناس الآخرون من حوادث تدل على عدد ما عاشه من سنين ، أو ما يصادفه في حيساته من تحديات تقيس قدرته الجسدية فتشسير الى انحدارها بدرجة معينة ؛ كان فيما مضى \_ مثلاً \_ يستطيع أن يقفز على سلالم البيت قف ــزا وهو الآن لا يستطيع ، كان يستطيع أن يعدو في الطريق ــدوًا ليلحق بالسيارة أو بالقطار وهو الآن لا يستطيع ؛ كان يهضم صنوفا من الطعام وهو الآن لا يقوي على هضمها ، كان شعره استود فدب فيه البياض ، كان حديد البصرى قـــوى السمع وهو الآن يتحسس الأشياء ليراها ، ويكور كفه حول أذنه ليجعل منها بوقا يعينه عسلى السمع ، وهكذا ؛ فمتى ذهبت القيوة ودخل الضمف ؟ في أي عام أبيض الشعر الأستنسود وتجعدت بشرة الوجه ؟ أنه لا يدري ، فكيف يدري متى خرج من جيل ودخل في جيل ؟



لكن الفكرة شـائعة ونافعة بأن الناس « أجيال » ، بل أن الفكرة شائعة \_ وأن لم تكن نافعة كل النفع \_ بأن تلك الأجيال المتعاقبة في صراع لا ينتهى ، فالجيل اللاحق

ناشب بأظفاره المحنقة المغيظة في أعناق الحيال السابق ، الجيل اللاحق \_ هكذا يزعم أصحاب هذه الفكرة \_ ساخط دائماعلى سابقه ،غاضب دائما ،ثائر دائماً ، يريد أن يفلت من معاييره وأحكامه ، ويظن انه متسامح غاية التسامح آذا قبل أن يبقى من سلفه السابق على خيط رفيع يمسك على الأمة تاريخها ، ويحتفظ لها بطابعها المميز ، لأن هذا الدوام لا يرضيه الانفاقا ؛ أن الشباب في بلد يظن أنه أقوى رباطا بالشماب في سائر البلدان ، منه بالشيوخ في بلده ؛ أنه يظن أن الرابطة بينه وبين شيوخ بلده رابطة مكانية لا تعنى شيئًا كثيراً ، وأما ألر أبطة بينه وبين سائر الشباب في ســائر الاقطار فرابطة زمانية تعنى الكثير ؛ فروح العصر مرهونة بعصرها الزمني ، لا بهذا المكان أو ذاك ؟ المكان ثابت والزمان متحرك ؛ أن النهر هو النهر ، والوادي هو الوادي ، والصحراء هي الصحراء منذ الاف السنين ، أما النصف أثاني من القرن العشرين فشريحة من الزمن ٤ لم تقع قبل ذلك ؟ وان تقع بعد ذلك .

فاذا قبلنا قسمة التيار الزمنى - الذى هو متصل فى حقيقته - الى مراحل منفصلة نطلق عليها اسم (( الأجيال )) ، تيسيرا للتفاهم ؛ فهل نقبل ان هــــده الأجيال (( متصارعة )) دائما ؟ اصحيح أن القيم الجديدة والأفكار الجــديدة والنظم الجديدة هى من خلق الشباب ، يملونها على الشيوخ ، فاذا قبلوها كان خــيرا ، وإذا رفضوها وقع الصراع ؟

الحق أنى أكره الخبط العشوائى في أمشال هذه الأمور ، واتمنى أن ينبنى الحكم فيها على الحصاءات من الواقع ، فاذا فرضنا أن ألجيل



الأول - فى الفترة المعينة - يتألف ممن هم دون الخامسة والثلاثين ، وأن الجيل الأوسط يمتد من هذه السن الى الستين ، وأن الجيل الثالث يقع فيما فوق هذه السن ، فكم هى نسبة الذين حرروا السياسة والاجتماع والاقتصاد والأدب والفن والعلم والتعليم من قيود التقاليد لتنطلق مع العصر الجديد ، أقول كم هى نسبة هؤلاء من الجيل الأول الذي هو جيل الشباب ؟ وأذا وفقنا الى هذه النسبة لم تكن وحدها كافية ، ولا يلد أن نتبت معها أن ابناء الحيلين الأوسط والاعلى قد تنكروا للجديد لأنهم أن قبلوه لم يكن وماع .

وليس بين يدى احصاءات عن شيء من هذا كله ، لكننى اتصور – بالانطباع المهم العصام – أن العشرينات من هذا القرن ، وكذلك الخمسينات – وأنا هنا أضرب المثل من حياتنا الفكرية – كانتا فترتين من الفترات التي شهدت صراع الأجيال واضحا في كل هذه الميادين تقريبا : في السياسة وفي الاجتماع وفي الاقتصاد وفي الادب والفن والعلم والتعليم ؛ واذا تجاوزنا قليلا في الحدود التي وضعناها للشباب ، جاز لنا القول بأن الدعوة الى الجديد في هذه الميادين كلها قد حات من الشباب ، وان هذه الميادين كلها قد اعتراضا – منطواقا أو صامتا – من الجيال ألاقترم ، ولكنه اعتراض اخذ يزول زوالا سريعا الجديد أقوى من الحفاظ على القديم .

فليست الحياة النيابية التي يشهارك فيها الفلاحون والعمال بالنصف على الأقل هي كالحياة النيابية التي كانت الكلمة فيها مقصورة على اصحاب الجاه والمال ، وليست الحياة الاجتماعية التي تنبني اساسا على الاعتزاز بالعسروبة هي كالحياة الآجتماعية التي كان الاعتزاز فيها باللكنة الفرنسية أو الانجليزية تتردد بها الألسنة المعوجة في الصالونات ؛ وليست الحياة الاقتصادية التي تجعل أموال الشعب ملكا للشعب ، وتحرم على انسان أن يستغل انسانا ، هي كالحياة الاقتصادية التي تكون فيها السيادة لمن يملكون عسلى من لا يملكون ؛ وليس الأدب من مسرح وقصـــة وقصيدة ومقالة ، الذي يتحسس طبيعة الانسان العربي كما تتجسد في سلوكه وفي خفايا ضميره وفي آلامه وفي آماله ، هو كالأدب الذي يترك هذا الانسيان ليكتفى بما يطالعه في بطون الكتب قديمها وحديثها . . لا ، ليست حياتنا الجسديدة في الخمسينات هي كسابقتها ، ولا كانت الحيساة الفكرية في العشرينات كسابقتها ؛ وكان التجديد

ف كلتا الفترتين من صنع الشباب بصفة عامة ، وكانت هنالك مقاومة ، وكان هناك صراع ، سمى في العشرينات صراع بين القديم والحديد ، وسمى في العشرينات صراع بين الرجعية والتقدمية ، وكان محور التقسيم في الحالة الأولى هو الحياة أو من تراثنا العربي ؟ وأما محور التقسيم في الحالة الثانية فهو \_ أساسا \_ وضيع الفرد البختمع ، أيكون الفرد من أجيل المجتمع أم يكون المجتمع وسيلة لسعادة الفرد ؟ وفي كلتا الحالتين تأدى الصراع بين الأجيال الى نصرة الجديد .



الثورة الغاضبة من الشبآب على جيلهم القديم ، هو ما شهدت بعضه وسلمعت أو قرأت عن بعضه ، مما حدث ويحدث في الوساط الشباب في انجلترا ؛ والمثل هنا واضح ، لأن انجلترا كانت هي القوة الاستعمارية الأولى في العـــالم لفترة طويلة من الزمن ، وكان هذا الاستعمار يعود على أبنائها بشروات منهوبة ، فكان تمسكها بتقاليدها عندئذ \_ برغم أنه أقد بلغ حدا مضحكا في كثير من الأحيان ـ هو من قبيل الحرص على وضع نافع لها ، ولم يكن للشباب عندئذ أنَّ يثوروا على تلك التقاليد ، آذ فيم الثورة عليها وهي تقاليد تعود عليهم بتلك البحبوحة كلها وبتلك السيادة كلها ؟ لكن التغير العميق الذي شمل العالم فيما بعد الحرب ألعالية الثـانية ، والذي كان من أهم أركانه تحرر الشعوب من ربقة المستعمر ، قد افقد انجلترا سلطانها وثراءها ، فلم يعد هنالك في أعين الشباب ما يبرر أن يقيدوا انفسهم بقيود



تضر ولا تنفع ، فانطلقوا في ثورة عارمة ، هي التي نسمع عن اطراف منها في انباء تلك الجماعات الفرية التي تلجأ الى الفريب الشاذ في ثيابهم وفي قص شعورهم وفي طرائق عيشهم ؛ لكنهم لم يقفوا عند هذا الحد السطحى الظاهر ، بل تجاوزوه الى ميادين الأدب والفن ، فكان لهم موسسيقاهم ومسرحهم وقصتهم وشعرهم .

لقد مررت بانجلترا صيف عام ١٩٦٤ ، وكنت لم أشهدها منذ أعقاب الحرب ، أعنى أننى لم اشهدها لما يقرب من عشرين سنة قبل ذاك ، فعجبت لهذا التحول العميق يصيب أمة كهذه في مثل هذه الفترة القصيرة ، وكان من أظهـــر مظاهر هذا التحول ، هؤلاء الشبان الذين كنت اراهم في زيهم المميز \_ ولكل جماعة منهم ذي خاص \_ فيصعب أن أميز فيه بين فتى وفتاة ؛ لقد كان سلوكهم الاجتماعي أقرب جدا الي سلوك الجانحين ، حتى ليتعذر عليك أن تصدق انهم في حقيقتهم هم الشباب العادى الذي يختلف الى معاهد الدرس أو ينتظم في مكاتب العمل ؟ وبهذا كادت الفوارق تنمحى بين السلوك الجانح والسلوك المألوف ، أو قل بين سلوك الاجسرام وسلوك الحياة المشروعة ، ومعنى ذلك بعبارة أخرى ، أن انحراف السلوك عن العرف القديم ، قد اتسم مداه ، حتى كاد أن يكون بدوره عـرفا لا حق لأحد أن يعترض عليه ٠

ليس الجديد في هذه الجماعات الثائرة من الشباب هو تمردهم على الأوضاع المألوفة ، لأن شيئًا من التمرد جزء لا يتجزا من طبيعة الشباب، تشكمه تقاليد المجتمع فينشكم ويتجانس المواطنون في سلوكهم الاجتماعي الميز لهم ، لكن الجديد في هذه الجماعات الثائرة من الشسباب هو جرأتهم على مواجهة المجتمع بتمردهم ، بحيث لا تكون للمجتمع قوة الشكم ولا يكون في وسعه أن يفرض التجانس بين أفراده ؛ لقد كان للشباب دائما منظماتهم ؟ لكنها كانت منظمات تجرى في الأغلب على صور معروفة مألوفة من أوجه للنشاط في مجالات السياسية أو الفكر أو التعاون الاجتماعي وما الي ذلك ، أما هؤلاء الشبان الثائرون اليوم فيرفضون هذه الصور المألوفة لنشاط الشباب ، لأنهم بادىء ذي بدء ير فضون (( النظام )) في حـــد ذاته ، لأنه يَقتضي الولاء ؛ وهم يحاربون أن يكون ثمة ولاء منهم لاحد أو لفكرة أو لنظام أو لشيء كالنا ما كان ؟ ولك أن تعجب من جماعات (( تنظم )) نفسها لتحارب (( **النظام** )) .

ويعلل علماء الاجتماع عندهم هلذه الظاهرة الاجتماعية بعوامل عميقة المدى في صلب المجتمع الانجليزي ذاته ، أو قل انها عوامل تعتمل في اصلاب المجتمعات الأوروبية الفربية والأمريكية بصفة عامة ؛ واهم تلك العوامل فكاك الشبان من رقابة الجتمع الصعفير الذي كان فيما مضى لا يجاوز قريَّة أو حيا من أحيـــاء مدينة ، لأنَّ النشاء والدراسة وألعمل والزواج والسكن كانت \_ في معظم الأحيان \_ تتم كلها في مثل هذه الدائرة الضيقة ، وبذلك كان كل فرد يعرف جميع الافراد في القرية أو الحي ، ومن هنا كانت تنشأ معابير اجتماعية والخلاقية تضفط بقوة على الأفراد فلا يملكون الا أن ينصاعوا لها ولو بعد حينٌ ؛ لم تكن وسائل المواصلات بهذه الكثرة ولا بهذه السرعة ، وبالتالي لم يكن العامل يسكن على مسافة من مكان عمله تمتـــد الى عشرات الأميال أو مناتها كما هي الحال اليوم ؛ وقد أدى ذلك إلى أن يحيا الفرد الواحد معظم وقته بين ((غرباء )) لا يجاورونه ولا يساكنونه ، ومن ثم لا تكون لهم عليه رقابة تحدد سلوكه ؛ فهل ينتج عن هذا التباعد شيء سوى أن تتنوع صــور السلوك بتنوع الامزجة ، بحيث لا يستطيع احد أن يقول أيها هو الصواب وأيها هو الخطأ لا ، بل ان هذا التنوع سرعان ما انتهى الى نتيجته الطبيعية ، وهي أنه بدلا من أن يستهدف المواطن أن يتجانس مع سائر مواطنيه ، كما كانت الحال من قبل ، اصبح يستهدف التميز الشخصى الذي يباين بينه وبين سائر الأفراد ، فلا يشبههم في ملبس ولا في طريقة التمتع بالفراغ ولا في مزاج ثقافي بصفة عامة ؛ وتسربت هذه العوامل كلها في نفوس الشمسباب ، ثم تجمعت وتبلورت حتى اصبحت عداء صريحا منهم للمجتمع القديم .

وازدادت الهوة اتساعا بين الجيلين بزيادة التفلفل الذي تغلفلت به التقنيات (التكنولوجيا) الحديثة في الصناعة وفي شعاب الحياة نفسها ؟ لانه اذا كان على الجيل الاصفر - فيها مضى - أن يخشى سطوة الجيل الأكبر ، فها ذلك الالان هذا

الجيل الأكبر كانت في رأسسه المعرفة وفي يده المهارة ، فلا مندوحة للجيل الأصغر من التبعية الصريحة حتى يكسب لنفسه المعرفة ويكتسب المهسارة ، لكنه اذا ما تم له هسلما الكسب والاكتساب ، كان قد انتقل به الزمن من جماعة الكهول ، وهكدا دواليك ؛ أما وقد أصبح الأمر موكولا لتقنيات تعمل بالأزداد تضغطها أصبع من شاب أو اضبع من كهل على تضغطها أصبع من شاب أو اضبع من كهل على حد سواء ، فقد زال المبرر الذي يحتم على الجيل الأكبر ،

فسرى في الشباب ما يشبه التمرد ، وهو في الحقيقة رغبة في استقلالهم وتقرير اشخاصهم على الأوجه التي يرونها ، وليس لأحد أن يعترض ما داموا يؤدون اعمالهم بطريقة منتجة ، بل ربما حسدت \_ وكثيرا ما يحدث \_ أن يكون الشبان الصق عهدا بالتقنيات الحديثة ، وأمهر من سابقيهم على استخدامها ، ومن هنا ينقلب الوضع القديم ، ويكون الأولى بالاحترام والتوقير هو الشباب من الشيخ ، لا الشيخ من الشاب كما كان

واذًا كان الشباب قد انتقل الى مواقع القيادة في العمل وفي الأدب وفي الفن ، فهل نستكثر عليهم ان يتواقعوا من القائمين على محال التسلية وعلى أدواتها من اذاعة مسلموعة أو مرئية ، ومن صحافة ، وسينها ومسرح ، واندية ، وغناء ،

ووسسائل اللهو وتزجية الفراغ ، أقول هل نستكثر على الشباب أن يتوقعوا من القائمين على هذه الوسائل كلها أن يقدموا لهم ما يتفق وميولهم الجديدة وهكذا كان ، فأصبح الشيوخ هم الذين يلتمسون وسائل المتعة التي تتناسب وأعمارهم وثقافاتهم فلا يجدونها الا قليلا ، لأن تلك الوسائل قد شغلت نفسها بما يرضى الشباب .

1 &

وأنظر بعد ذلك الى شبابنا نحن ، بالقياس الى جماعات الشباب التى رأيتها فى الجلترا سنة ١٩٦٤ ، والتى مازلت اسمع عنها واقرأ ، فأخد شبابنا باعثا على الأمل من فأخد شبابنا باعثا على الأمل من

جهات عدیدة ، مثیرا لعدم الرضی فی نفسی من جهات قلیلة \_ ام یا تری یرتد عدم الرضی عندی الی غیرة جیل هابط من نشاط جیل صاعد ؟ لست ادری .

وأما أنه باعث على الأمل ، فذاك لانهم - برغم التغيرات الحضارية التى ازالت عن الكبار مبررات احترامهم والاذعان لهم - لم يسخطوا السخط الذى يؤدى بهم الى ضروب الانحراف التى المت بشباب المجتمعات الفربية ؛ نعم انهم يشبهونهم في طرائق ملء فراغم بما يثير العاطفة ويحرك الشهوة ، ويشبهونهم في البحث عن اسهل الطرق وصولا الى القمة ، بعض النظر عن قيمة اللطرق في تكوين شخصياتهم وفي تقوية اقدارهم الذاتية وفي ملء صدورهم بما يشبع

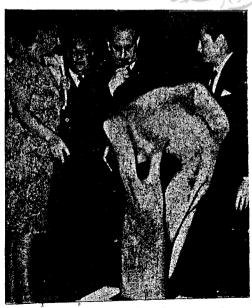

أتدريه مارلو

## وف راهن عربيته

طائعهم الانسانية الفطرية ؛ أعنى أن شبابنا يشبه شبابهم في أنه قد جعل النجاح والمتعة مدارين تدور عليهما الحياة ، فلا ضير عند هؤلاء وأولئك في أَن تَفرغ الرَّءوس من الْمُعرفة وفِّي ان تَخلو الصدور مَنَ القيم المثلى ، وفي أن يحس الانسان في دخيلة نفسه انه انما ينطوى على خلاء وخواء ، ما دام هذا الإنسان الخاوى من داخل ، قد ظفر بمكان مرموق من مجتمعه ، يأمر فيه وينهى ، ويحرك ۈيوجە ويدير .

لكن شبابنا لا يشبه شبابهم في الشعود الزائف بان المجتمع قد احبطهم فوجب عليهم أن يناصبوه العداء ؟ ليس في حياتنا هذا الأنفصام الفريب الذى يشطر المجتمع شطرين يتقاتلان : شباب وشيوخ ، أو حيل جديد وجيل قديم ؛ فمهما يكن بين الجيلين عندنا من أوجه التباين ، فما يزال الشعور عميقا بإننافي مجتمع واحد يستهدف هدفا واحدا ؛ وشبابنا لا يشبه شبابهم في اصطناعه لحياة النشرد عن مبدأ وعقيدة ، وفي التنكر لروابط الانتماء الى الأسرة ، وفي أن يحلوا محلها روابط جديدة بانتماء جديد ، تحعل الشاب فردا في مجموعة شباب يسخطون بطريقة واحسدة ويتشردون بطريقة واحدة ، لا فردا في أسرة تراقب السلوك وتضيطه ؟ وشبابنا لا يشبه شبابهم في هذا الياس المرير الذي يدفعهم الى الانحراف الجنسي والى أخذ المخدرات بهذه الدرجة البشعة التي نسمع عنها

> هذه هي الكلمة التي قالها أندريه مالرو منه ثمان سينوات عنهد تدشينه المعرض الأول لباديس ، والذي يقام كل عامين ، والتي بدت في ذلك الحين وكأنها نبوءة ، لقــد اصبحت هذه الكلمة في هذه الأيام بيانا لحالة وأقعية ، أنه جو جديد ولدته اقامة هذا المهرجان الخصص لاصحاب المؤاهب الشابة ، وهسم يعرضون محاولاتهم قبل الحصول على التكريس الرسمي •

لذلك لـم يكن من المذهش أن جميع العروضات لم تعرف البقاء ، وعلى الوجه الآخر كان ظهور الغموض في فن العصر الحالي ظاهرة تدعو ألى التأمل والاهتمام . وعلى كل حال فقد لوحظ التطور الواضح في معرض باريس لهذا العام ، كما كان يسيدو

جيل الكهول وجيل الشيوخ شيئًا يعاب . ليس صراع الأجيال عندنا كالصراع الذي شهدناه في المجتمعات الفربية ، لأن الأحيال عندنا \_ صغيرها وأوسطها وكبيرها \_ قد وحدت في العدو الخارجي المسترك ما يجمعها على هدف واحد ، فلا يبقى للخلافات الداخلية بينها الاحيز ضئيل سرعان ما ينتهى فيه الخلاف الى اتفاق أو ما يشبه الاتفاق ، فنحن اليوم على تفاوت اجيالنا ، نوشك أن نتفق على معيار واحد لحياتنا الحديدة .

ونقرا ؛ واختصارا ، فإن الأمل في مستقبل أسعد

ما زال يحرك شبابنا على الطريق ، على حين

يتحرك شبابهم على غير طريق لأن المستقبل لم

يعد يحمل لهم أملا يرتجى ، أو هكذا يظنون .

أغنتهم عن الانحراف ، جدية في الوسائل المحققة

لذلك الأمل ؛ لو أضاف شبابنا الى انفعالهم فكرا

يسدده ، والى عاطفتهم علما تستقيم به وتهتدى؛

لو أضاف شبابنا الى سلامة الطوية سلامة فعل،

والى وثبات الطموح رسوخا في العمل ، لو انضاف

شبابنا الى رغبتهم في النجاح العملي وسائل

الكد والكدح لا وسائل الوساطات التي تطير بهم

على اجنحتها الى إرتفاع لا يسستند الى عمد

وركائز ، لو اضاف شماننا هذا كله لما وحد فيه

فله أضاف شياننا الى جدوة الأمل التي

السعيدة عن الفن التجريدي ، وكذلك يسود الانتقال في عمل واحسد من القضاء الوهمي الى القضاء الواقعي،

زئي نجيب محمود

أما أمريكا اللاتينية فقد شوهد فنها موزعا بين الانطباعية التقليدية وبين التجريدية ، أما ايطاليا فتساهم خاصة في قسم النحت ، كما هو حال تشيكوسلوفاكيا ، بينما تثير كل من رومانيا ويوجوسلافيا الانفعال الطبيعي المباشر وهو عكس الاسلوب الواقعي عند فنانى الاتحاد السوفيتي ٠

أما الانطباع العام الذي يخرج به الزائر لمعرض باريس ، قهو أن ثمة عدوى تمتد الى جميع أجزاء العالم ، لقد فتح باب جدید ، وتکسرت حدود الفن ، ولم يعد الفنانون ينظرون الى الوراء .

شیطانی مند سنوات ، قد ترك مكانه الآن لانجاز أعمال رائعة وواعية في نفس الوقت ، اصبح الفنان يتخلى عن استخدام الفن كصنعة ليعكف على انتاج فنون أكثر فنية وانسانية و ومع ذلك فان النسأليف والجمسع والحرَّنة ، كل ذلك لم يفقد حقَّه أو على الأقل لـم يترك مكانه لفن التعليق أو الزينة ، فلا يزال كبار الفنانين يمدون الأبداع الفني بمصادر جديدة ورؤى أبعد مدى . يلاحظ ذلك بالنسببة للقسم الفرنسي وكذلك بالنسبة للقسم الأمريكي ، ولدى الدنماركيين والهولنديين ، اما في

المانيا فيسود الجمع بين الأشكال

البراقة والتصميمات الهندسسية

اعداده في الرسم والنحت بشكل

الجيل الأكبر كانت في رأسسه المعرفة وفي يده المهارة ، فلا مندوحة للجيل الأصغر من التبعية الصريحة حتى يكسب لنفسه المعرفة ويكتسب المهسارة ، لكنه اذا ما تم له هسلما الكسب والاكتساب ، كان قد انتقل به الزمن من جماعة الكهول ، وهكدا دواليك ؛ أما وقد أصبح الأمر موكولا لتقنيات تعمل بالأزداد تضغطها أصبع من شاب أو اضبع من كهل على تضغطها أصبع من شاب أو اضبع من كهل على حد سواء ، فقد زال المبرر الذي يحتم على الجيل الأكبر ،

فسرى في الشباب ما يشبه التمرد ، وهو في الحقيقة رغبة في استقلالهم وتقرير اشخاصهم على الأوجه التي يرونها ، وليس لأحد أن يعترض ما داموا يؤدون اعمالهم بطريقة منتجة ، بل ربما حسدت \_ وكثيرا ما يحدث \_ أن يكون الشبان الصق عهدا بالتقنيات الحديثة ، وأمهر من سابقيهم على استخدامها ، ومن هنا ينقلب الوضع القديم ، ويكون الأولى بالاحترام والتوقير هو الشباب من الشيخ ، لا الشيخ من الشاب كما كان

واذًا كان الشباب قد انتقل الى مواقع القيادة في العمل وفي الأدب وفي الفن ، فهل نستكثر عليهم ان يتواقعوا من القائمين على محال التسلية وعلى أدواتها من اذاعة مسلموعة أو مرئية ، ومن صحافة ، وسينها ومسرح ، واندية ، وغناء ،

ووسسائل اللهو وتزجية الفراغ ، أقول هل نستكثر على الشباب أن يتوقعوا من القائمين على هذه الوسائل كلها أن يقدموا لهم ما يتفق وميولهم الجديدة وهكذا كان ، فأصبح الشيوخ هم الذين يلتمسون وسائل المتعة التي تتناسب وأعمارهم وثقافاتهم فلا يجدونها الا قليلا ، لأن تلك الوسائل قد شغلت نفسها بما يرضى الشباب .

1 &

وأنظر بعد ذلك الى شبابنا نحن ، بالقياس الى جماعات الشباب التى رأيتها فى الجلترا سنة ١٩٦٤ ، والتى مازلت اسمع عنها واقرأ ، فأخد شبابنا باعثا على الأمل من فأخد شبابنا باعثا على الأمل من

جهات عدیدة ، مثیرا لعدم الرضی فی نفسی من جهات قلیلة \_ ام یا تری یرتد عدم الرضی عندی الی غیرة جیل هابط من نشاط جیل صاعد ؟ لست ادری .

وأما أنه باعث على الأمل ، فذاك لانهم - برغم التغيرات الحضارية التى ازالت عن الكبار مبررات احترامهم والاذعان لهم - لم يسخطوا السخط الذى يؤدى بهم الى ضروب الانحراف التى المت بشباب المجتمعات الفربية ؛ نعم انهم يشبهونهم في طرائق ملء فراغم بما يثير العاطفة ويحرك الشهوة ، ويشبهونهم في البحث عن اسهل الطرق وصولا الى القمة ، بعض النظر عن قيمة اللطرق في تكوين شخصياتهم وفي تقوية اقدارهم الذاتية وفي ملء صدورهم بما يشبع

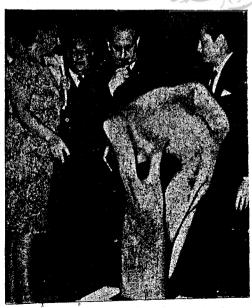

أتدريه مارلو

## وف راهن عريته

طائعهم الانسانية الفطرية ؛ أعنى أن شبابنا يشبه شبابهم في أنه قد جعل النجاح والمتعة مدارين تدور عليهما الحياة ، فلا ضير عند هؤلاء وأولئك في أَن تَفرغ الرَّءوس من الْمُعرفة وفِّي ان تَخلو الصدور مَنَ القيم المثلى ، وفي أن يحس الانسان في دخيلة نفسه انه انما ينطوى على خلاء وخواء ، ما دام هذا الإنسان الخاوى من داخل ، قد ظفر بمكان مرموق من مجتمعه ، يأمر فيه وينهى ، ويحرك ۈيوجە ويدير .

لكن شبابنا لا يشبه شبابهم في الشعود الزائف بان المجتمع قد احبطهم فوجب عليهم أن يناصبوه العداء ؟ ليس في حياتنا هذا الأنفصام الفريب الذى يشطر المجتمع شطرين يتقاتلان : شباب وشيوخ ، أو حيل جديد وجيل قديم ؛ فمهما يكن بين الجيلين عندنا من أوجه التباين ، فما يزال الشعور عميقا بإننافي مجتمع واحد يستهدف هدفا واحدا ؛ وشبابنا لا يشبه شبابهم في اصطناعه لحياة النشرد عن مبدأ وعقيدة ، وفي التنكر لروابط الانتماء الى الأسرة ، وفي أن يحلوا محلها روابط جديدة بانتماء جديد ، تحعل الشاب فردا في مجموعة شباب يسخطون بطريقة واحسدة ويتشردون بطريقة واحدة ، لا فردا في أسرة تراقب السلوك وتضيطه ؟ وشبابنا لا يشبه شبابهم في هذا الياس المرير الذي يدفعهم الى الانحراف الجنسي والى أخذ المخدرات بهذه الدرجة البشعة التي نسمع عنها

> هذه هي الكلمة التي قالها أندريه مالرو منبذ ثمان سنوات عنسد تدشينه المعرض الأول لباديس ، والذي يقام كل عامين ، والتي بدت في ذلك الحين وكأنها نبوءة ، لقــد اصبحت هذه الكلمة في هذه الأيام بيانا لحالة وأقعية ، أنه جو جديد ولدته اقامة هذا المهرجان الخصص لاصحاب المؤاهب الشابة ، وهسم يعرضون محاولاتهم قبل الحصول على التكريس الرسمي •

لذلك لـم يكن من المذهش أن جميع العروضات لم تعرف البقاء ، وعلى الوجه الآخر كان ظهور الغموض في فن العصر الحالي ظاهرة تدعو ألى التأمل والاهتمام . وعلى كل حال فقد لوحظ التطور الواضح في معرض باريس لهذا العام ، كما كان يسيدو

جيل الكهول وجيل الشيوخ شيئًا يعاب . ليس صراع الأجيال عندنا كالصراع الذي شهدناه في المجتمعات الفربية ، لأن الأحيال عندنا \_ صغيرها وأوسطها وكبيرها \_ قد وحدت في العدو الخارجي المسترك ما يجمعها على هدف واحد ، فلا يبقى للخلافات الداخلية بينها الاحيز ضئيل سرعان ما ينتهى فيه الخلاف الى اتفاق أو ما يشبه الاتفاق ، فنحن اليوم على تفاوت اجيالنا ، نوشك أن نتفق على معيار واحد لحياتنا الحديدة .

ونقرا ؛ واختصارا ، فإن الأمل في مستقبل أسعد

ما زال يحرك شبابنا على الطريق ، على حين

يتحرك شبابهم على غير طريق لأن المستقبل لم

يعد يحمل لهم أملا يرتجى ، أو هكذا يظنون .

أغنتهم عن الانحراف ، جدية في الوسائل المحققة

لذلك الأمل ؛ لو أضاف شبابنا الى انفعالهم فكرا

يسدده ، والى عاطفتهم علما تستقيم به وتهتدى؛

لو أضاف شبابنا الى سلامة الطوية سلامة فعل،

والى وثبات الطموح رسوخا في العمل ، لو انضاف

شبابنا الى رغبتهم في النجاح العملي وسائل

الكد والكدح لا وسائل الوساطات التي تطير بهم

على اجنحتها الى إرتفاع لا يسستند الى عمد

وركائز ، لو اضاف شماننا هذا كله لما وحد فيه

فله أضاف شياننا الى جدوة الأمل التي

السعيدة عن الفن التجريدي ، وكذلك يسود الانتقال في عمل واحسد من القضاء الوهمي الى القضاء الواقعي،

زئي نجيب محمود

أما أمريكا اللاتينية فقد شوهد فنها موزعا بين الانطباعية التقليدية وبين التجريدية ، أما ايطاليا فتساهم خاصة في قسم النحت ، كما هو حال تشيكوسلوفاكيا ، بينما تثير كل من رومانيا ويوجوسلافيا الانفعال الطبيعي المباشر وهو عكس الاسلوب الواقعي عند فنانى الاتحاد السوفيتي ٠

أما الانطباع العام الذي يخرج به الزائر لمعرض باريس ، قهو أن ثمة عدوى تمتد الى جميع أجزاء العالم ، لقد فتح باب جدید ، وتکسرت حدود الفن ، ولم يعد الفنانون ينظرون الى الوراء .

شیطانی مند سنوات ، قد ترك مكانه الآن لانجاز أعمال رائعة وواعية في نفس الوقت ، اصبح الفنان يتخلى عن استخدام الفن كصنعة ليعكف على انتاج فنون أكثر فنية وانسانية و ومع ذلك فان النسأليف والجمسع والحرَّنة ، كل ذلك لم يفقد حقَّه أو على الأقل لـم يترك مكانه لفن التعليق أو الزينة ، فلا يزال كبار الفنانين يمدون الأبداع الفني بمصادر جديدة ورؤى أبعد مدى . يلاحظ ذلك بالنسببة للقسم الفرنسي وكذلك بالنسبة للقسم الأمريكي ، ولدى الدنماركيين والهولنديين ، اما في

المانيا فيسود الجمع بين الأشكال

البراقة والتصميمات الهندسسية

اعداده في الرسم والنحت بشكل

طائعهم الانسانية الفطرية ؛ أعنى أن شبابنا يشبه شبابهم في أنه قد جعل النجاح والمتعة مدارين تدور عليهما الحياة ، فلا ضير عند هؤلاء وأولئك في أَن تَفرغ الرَّءوس من الْمُعرفة وفِّي ان تَخلو الصدور مَنَ القيم المثلى ، وفي أن يحس الانسان في دخيلة نفسه انه انما ينطوى على خلاء وخواء ، ما دام هذا الإنسان الخاوى من داخل ، قد ظفر بمكان مرموق من مجتمعه ، يأمر فيه وينهى ، ويحرك ۈيوجە ويدير .

لكن شبابنا لا يشبه شبابهم في الشعود الزائف بان المجتمع قد احبطهم فوجب عليهم أن يناصبوه العداء ؟ ليس في حياتنا هذا الأنفصام الفريب الذى يشطر المجتمع شطرين يتقاتلان : شباب وشيوخ ، أو حيل جديد وجيل قديم ؛ فمهما يكن بين الجيلين عندنا من أوجه التباين ، فما يزال الشعور عميقا بإننافي مجتمع واحد يستهدف هدفا واحدا ؛ وشبابنا لا يشبه شبابهم في اصطناعه لحياة النشرد عن مبدأ وعقيدة ، وفي التنكر لروابط الانتماء الى الأسرة ، وفي أن يحلوا محلها روابط جديدة بانتماء جديد ، تحعل الشاب فردا في مجموعة شباب يسخطون بطريقة واحسدة ويتشردون بطريقة واحدة ، لا فردا في أسرة تراقب السلوك وتضيطه ؟ وشبابنا لا يشبه شبابهم في هذا الياس المرير الذي يدفعهم الى الانحراف الجنسي والى أخذ المخدرات بهذه الدرجة البشعة التي نسمع عنها

> هذه هي الكلمة التي قالها أندريه مالرو منبذ ثمان سنوات عنسد تدشينه المعرض الأول لباديس ، والذي يقام كل عامين ، والتي بدت في ذلك الحين وكأنها نبوءة ، لقــد اصبحت هذه الكلمة في هذه الأيام بيانا لحالة وأقعية ، أنه جو جديد ولدته اقامة هذا المهرجان الخصص لاصحاب المؤاهب الشابة ، وهسم يعرضون محاولاتهم قبل الحصول على التكريس الرسمي •

لذلك لـم يكن من المذهش أن جميع العروضات لم تعرف البقاء ، وعلى الوجه الآخر كان ظهور الغموض في فن العصر الحالي ظاهرة تدعو ألى التأمل والاهتمام . وعلى كل حال فقد لوحظ التطور الواضح في معرض باریس لهذا العام ، کما کان پیسدو

جيل الكهول وجيل الشيوخ شيئًا يعاب . ليس صراع الأجيال عندنا كالصراع الذي شهدناه في المجتمعات الفربية ، لأن الأحيال عندنا \_ صغيرها وأوسطها وكبيرها \_ قد وحدت في العدو الخارجي المسترك ما يجمعها على هدف واحد ، فلا يبقى للخلافات الداخلية بينها الاحيز ضئيل سرعان ما ينتهى فيه الخلاف الى اتفاق أو ما يشبه الاتفاق ، فنحن اليوم على تفاوت اجيالنا ، نوشك أن نتفق على معيار واحد لحياتنا الحديدة .

ونقرا ؛ واختصارا ، فإن الأمل في مستقبل أسعد

ما زال يحرك شبابنا على الطريق ، على حين

يتحرك شبابهم على غير طريق لأن المستقبل لم

يعد يحمل لهم أملا يرتجى ، أو هكذا يظنون .

أغنتهم عن الانحراف ، جدية في الوسائل المحققة

لذلك الأمل ؛ لو أضاف شبابنا الى انفعالهم فكرا

يسدده ، والى عاطفتهم علما تستقيم به وتهتدى؛

لو أضاف شبابنا الى سلامة الطوية سلامة فعل،

والى وثبات الطموح رسوخا في العمل ، لو انضاف

شبابنا الى رغبتهم في النجاح العملي وسائل

الكد والكدح لا وسائل الوساطات التي تطير بهم

على اجنحتها الى إرتفاع لا يسستند الى عمد

وركائز ، لو اضاف شماننا هذا كله لما وحد فيه

فله أضاف شياننا الى جدوة الأمل التي

السعيدة عن الفن التجريدي ، وكذلك يسود الانتقال في عمل واحسد من القضاء الوهمي الى القضاء الواقعي،

زئي نجيب محمود

أما أمريكا اللاتينية فقد شوهد فنها موزعا بين الانطباعية التقليدية وبين التجريدية ، أما ايطاليا فتساهم خاصة في قسم النحت ، كما هو حال تشيكوسلوفاكيا ، بينما تثير كل من رومانيا ويوجوسلافيا الانفعال الطبيعي المباشر وهو عكس الاسلوب الواقعي عند فنانى الاتحاد السوفيتي ٠

أما الانطباع العام الذي يخرج به الزائر لمعرض باريس ، قهو أن ثمة عدوى تمتد الى جميع أجزاء العالم ، لقد فتح باب جدید ، وتکسرت حدود الفن ، ولم يعد الفنانون ينظرون الى الوراء .

شیطانی مند سنوات ، قد ترك مكانه الآن لانجاز أعمال رائعة وواعية في نفس الوقت ، اصبح الفنان يتخلى عن استخدام الفن كصنعة ليعكف على انتاج فنون أكثر فنية وانسانية و ومع ذلك فان النسأليف والجمسع والحرَّنة ، كل ذلك لم يفقد حقَّه أو على الأقل لـم يترك مكانه لفن التعليق أو الزينة ، فلا يزال كبار الفنانين يمدون الأبداع الفني بمصادر جديدة ورؤى أبعد مدى . يلاحظ ذلك بالنسببة للقسم الفرنسي وكذلك بالنسبة للقسم الأمريكي ، ولدى الدنماركيين والهولنديين ، اما في

المانيا فيسود الجمع بين الأشكال

البراقة والتصميمات الهندسسية

اعداده في الرسم والنحت بشكل

# ميكري في نائرمن إفريفيا

علاقة المثقفين بالسياسة مشكلة ذات طابع فلسفى . لأن الأساس فيها هو العسلاقة بين الماهية والتطبيق ، بين الفكرة والعمل ، الفكرة والفعل ( ولا أقول بين الفكرة والعمل ، نظرا لما تحمله هذه الكلمة الأخسيرة من مفهوم برجماتي صرف يصبح فيه العمل مجرد امتداد للفكرة على عكس الفعل الذي ينبغي أن يكون في المحل الأول موحيا بالفكرة ومصدرا لها) . وبالرغم من العلاقة الوثيقة بين الفلسفة والسياسة في هذه المشكلة وغيرها فاننا نؤثر هنا أن نسقط من على توضيح العسلاقة المشكلة لنقتصر فقط على توضيح العسلاقة الماشرة بين الثقسافة والسياسة .

والحق أن الفرب الراسمالى قد مضت عليه قرونعدة ظلينعم خلالها بالهدوء وظل ببني نفسه دون أن يصادف في واقعه عقبات حقيقية تجعله يتجه الى تغيير هسذا الواقع عن طريق الفعل والفعل الجماعي بصفة خاصة . وكان من الطبيعي أن تساعد هذه المجتمعات على نمو الشسعور بالفردية ، وعلى أن يتجه الناس فيها الى عبدة المقل وتقديسه ، والى شيوع ضرب من الثقافة يتلاءم مع تصور السياسة في هده المجتمعات .

الثورة أيا كانت صورتها ، وسواء انخذت الوسائل السلمة أم كاله العنف طريقها ، فانها تعنى التغيير الكيفى للموقف ، وانتقال الشعب من حال الحص حال .

#### دكتوريحيى هويدك

معينة نذكر منها: انها سياسة لا تريد أن تصل في تحليلاتها الى الجِدُور ، وأن الهدف من ورائها هو المحافظة على الأوضاع القائمة في المجتمع ، وأن القائمين على المرها يمثلون طبقة خاصِة من طبقات المجتمع يعملون بكأفة ألوسائل على تحقيق هذا الهدف . وكان لابد أن يكون الطابع العسام للثقافة في هذه البلاد متمشياً مع السياسة في تلك الخصائص. فالثقافة المثلى في هذه المجتمعات ثقافة مجردة تتفق مع السياسة التي لا تريد أن تَنَفَدُ فِي تَحْلِيلَاتُهَا آلَى القَاعِ . وهي ثَقَافَةٌ تَأْمُلِيةً وصفية تقنع بوصف العلاقات الآجتمـــاعية وتسجيلها ولا تتحاوز الوصف الى التغيير ، لتخدم بهذا سياسة المحافظة على الأوضاع القائمة ، أو سياسة عدم الرغبة في التحسول الاجتماعي . وهي من ناحية ثالثة ثقافة انسانية عامة يمارسها طبقة خاصة من العقلانيين ، يؤمنون بالانسان المجرد وبالقيم الانسانية العامة ، دُون أنّ بحاولوا ربط هذه القيم الانسانية العامة بالقيم ألخاصة بالمجتمع الذي يعيشون فيه ، وكان هناك حاجزًا قَائَماً بين هذه وتلك .

لكن البلاد النامية والقارة الافريقية عسلى رأسها ، بواقعها المضطرب القلق ، تصورت العلاقة بين السياسة والثقافة على نحو آخر , فالسياسة



في هذه البلاد المتحررة مجابهة صريحة مع الواقع ، ومشاحنة وصراع مع الظروف القاسية التى تمر بها مجتمعاتها . السياسة في هذه البلاد تسعى الله تقليب واقعهـا وتحريكه بهدف تحويله وتغييره والكشف عن كنوزه الدفينة التى طالما حجبها الاستعمار . واداتها الرئيسية في هذا هي الفعل ، والفعل الجمساعي بصفة خاصة . ولهذا فإن الطابع العام للثقافة فيها هو التقافة المتزمة بالواقع ، أو الثقسافة التى تحطم متخذة نقطة بدئها دائما من الفعل والوجود لتصل بعد ذلك لا الى هذه الماهية المجتثة من الواقع ، ولا الى هذه المثقافة المجتثة من الواقع ، ولا الى هذه الثقافة المجردة التى تصطبغ بروح ولا الى هذه الثقافة المجردة التى تصطبغ بروح السانية عامسة هروبا من مواجهة صريحة مع

الواقع ، بل الى ماهية ملتحمة مع الوجود ، والى ثقافة عميق قد تدوب فيها الفوارق بين الخاص والعام ، بين القدومي والانساني العالمي . ومن الطبيعي أن لا تكون الثقافة بهذا المفهوم وقفا على طبقة خاصة تصب ثقافتها في دائرة الانسانية دون ان تمر بالمجتمع بل ستكون على النقيض من ذلك ثقافة جماهيرية اجتماعية انسانية .

#### ثائر من افريقيا

والرئيس أحمد سيكوتورى رئيس جمهورية غينيا مشمال طيب للشمائر الافريقي الذي فهم السياسة والثقافة على هذا النحو . فقلل ولد عام ١٩٢٢ في بلدة « فاراناه » بجمهورية غينيا ، وتلقى دروسه الأولى في مدرسية من المدارس القرآنية التى تقدم لتلاميذها مبادىء القسراءة والكتابة العربية وبعض السور القرآنية ، ثم في المدرسة الابتدائية الفرنسية ، ثم في المدرسية المهنية ، ثم قام بمتابعة دروس المدرسة الثانوية عن طريق المراسلة . وتقدم الى مسابقة للحصول على احسدى وظائف البريد فحصل عليها . واشَتفل بالنشاط النقابي في بلاده فكان هذا هو مدخله الى السياسة . فانتخب عام١٩٤٥ سكرتيرا عاما لنقابة وموظفىوعمالهيئة الموأصلات السلكية واللاسلكية ، وفي عام ١٩٤٨ سيكرتيرا للتنظيم القطرى لاتحاد نقابات العمال الشيوعي . وفي عام ١٩٥٢ أصبح السكرتير العسام للحسزب الجمهوري الغيني وعضيو لجنة الحسيرب الديمو قراطي الافريقي . وفي عام ١٩٥٥ أصبح عمدة كوناكري عاصمة البلاد . وفي عام ١٩٥٦ انتخب نائبا عن غينيا في الجمعية الوطنيسة الفرنسية . وفي عام ١٩٥٧ أصبح نائب رئيس وزراء غينيا . وفي عام ١٩٥٨ ، بعد الاستفتاء الشمهر الذي تم في ٢٨ سيتمبر وأعلن شعب غينيا بمقتضاه موافقته على الاستقلال وبالتالي عاى الإنسلاخ من عضوية اتحاد غرب افريقيا الفرنسي اصبح سيكوتورى رئيسا لوزراء غينيا فرئيسا لجمهوريتها حتى الآن •

اكن الاستقلال بالنسبة الى سيكوتورى لم يكن غاية فى ذاتها بل كان خطوة ضرورية لتحقيق أهدافه الأخرى . وبعبارة أخرى كان الاستقلال بالنسبة اليه علة ضرورية ، ولم يكن علة كافية لتحقيق التغيير الاقتصادى والاجتماعى الذي ينشد له لبلاده . وذلك لأنه يؤمن بأن الارادة المعية التى تحقق الاستقلال وتطرد المستعمر لابد أن تكون مصاحبة لارادة أخرى هى ارادة الشعب فى تغيير الأوضاع القائمة . وهدفه هى الثورة الحقيقية . يقول سيكوتورى : « الثورة





أيا كانت صورتها ، وسواء اتخذت الوسسائل السلمية أم كان العنف طريقها فأنها تعنى التغيير الكبيفي للموقف ، وانتقال الشعب من حال ألَّي حال . أن تظاهرا أو مسيرة يقوم بها العمال في بلد مستعمر يؤدى الى رفع أحسورهم يمثل بالنسبة الى حياة هؤلاء العمال تطورا أو انتقالا ولكنه لا يمثل ثورة . وذلك لأن الموقف الاقتصادى العمام لم يتأثر بهذه المسيرة ولا بالنتائج التي حققتها . أما الثورة فشيء آخر » . (سيكوتورى : غينيا والتحرر الافريقي) . لقد حصلت غينيا على استقلالها وباشرت ثورتها . لكن هذه الشــورة \_ كما يقول سيكوتورى منذرا \_ من المكن أن تنقلب على عقبيها في أية لحظة ، من المكن أن تنقلب الى ثورة رجعية ، اذا لم يتضح مضمونها التقدمي آمام الشعب ، واذا لم يلمس الشعب بنفسه التفيير الذي حققته .

ثورة ثقافية وثقافة ثورية

هذا التغيير الثورى لا يمكن تحقيقه الا بتغيير جدرى في الاسس التي تقصوم عليها الثقافة الافريقية . هنا ويقدم لنا سيكوتورى افكارا هامة ". فيقرر أولا أن الثقافة لا تمثل (( جوهرا )) قائما بداته ، وحقيقتها ليست يمعزل عن الظروف المتشــابكة التي تحيط بالشعب . لقــد كان الاستعمار الفرنسي مثلا يلقن أطفسال غينيا في المدارس ، على أرض فرنسا أو على أرض غينيك نفسيها ، أن أجدادهم من جنس (( الجولوا )) ذوو عيون زرقاء وشعر اصفر وبشرة بيضاء . وكان الأطفال الغينيون يصابون بعقد كثيرة عندما يقارنون لون بشرتهم وشعورهم بماكأن عليه لون بشرة أحدادهم وشعورهم . بل ان الأطفـــال الفرنسيين انفسهم كانوا يعجبون كيف اختلفت لون بشرة اخوانهم وزملائهم الغينيين عن لون بشرتهم مع أن الهم ارومية مشتركة واصيل واحسد . ويلاحظ ثانيا أنه لم يكن من قبيل المسادفة أن ينشر عسالم الاجتماع الفرنسي (( ليقى بريل )) آراءه عن العقلية البدائية باعتبارها عقلية لا منطقية أو غير خاضعة للاساليب المنطقية في الوقت الذي انتشر فيه الاستعمار الفرنسي وخرجت فرنسا لتتقاسيه الفنائم مع الدول الكبرى . وبلاحظ ثالثا أن الكتب المدرسية تقدم الطلبة الغينيين لامارتين وموليير وتقدم لهم تاريخ جان دارك ونااليون بينما تخلو تماما من سير الإبطال الأفارقة والإبطال العرب . كان افريقيا قد خلت من المثقفين والأبطال .

والمللج لكل هذه العيوب هو تنقية غينيا والقارة الافريقية كلها من آثار الاستعمار . فقد رحل الاستعمار حقا عن غينيا وحصلت البلاد على

استقلالها . لكنها ما زالت تعانى من الثقسافة الاستعمارية . وما زال المثقفون يعيشون في الجو العقلى والسسيكلوجي للثقسافة الاستعمارية . ما زالوا يعانون من مركب نقص شسديد تجاه الثقافة العقلانية التي كان يقدمها اليهم الستعمر . ما زالوا يعتقدون بعدم وجسود الشخصية الافريقية ، وبالتالى ، بعدم جدوى البحث عن ثقافة ذات طابع افريقى .

وهذا هو الخطأ الأكبر . فالثقافة ... كما يقول سيكوتورى ... بنت البيئة ، بهذا المعنى : « أن ثقافة شعب من الشعوب تتحدد معالمها اذا وقفنا على الظروف المادية والأخلاقية التي يعيشها هذا الشعب . وذلك لأن الانسان والبيئة يكونان كلا واحدا » . ثم يتساءل سيكوتورى : « ما هى واحدا » . ثم يتساءل سيكوتورى : « ما هى





القيمة الحقيقية لثقافة من الثقافات ؟ لا تقاس قيمة الثقافة الا بمقدار تأثيرها في تطوير السلوك العام لأفراد المجتمع . وذلك لأن الثقافة ليست شيئا آخر الا الأسلوب الذي يتخذه مجتمع ما في توجيه واستفلال منابع الوعي الجماعي » .

فالثقافة في المجتمع الاشتراكي مثلا تصبح ولا قيمة لها الا اذا استطاعت عن طريق القائمين على نشرها من اساتذة وأدباء وروائيين واعلاميين أن تؤثر في سلوك الافسراد بحيث يتجهون الى الفيرية والتعاون بدلا من الأنانية وحب الذات . ومن ناحية أخرى فانها تصبح ولا قيمة لها الا اذا نجحت في الكشف عن المنسابع الحقيقية للوعي الجماهيري ، والا اذا ربطت هلذا الوعي بتراثه الأدبي والفني والشعبي .

لكن هذه الدعوة الى الشخصية الافريقية والى أن تكون الثقافة فى خدمة الشعب الغينى ينبغى أن لا تفسر على أنها دعوة الى التقوقع وقفل الباب . فالتقوقع ضد طبيعة العصر الذي نعيش فيه . أنه لم يكن مستساغا الا فى العصر الوسيط حين كان الاقطاع مسيطرا ، وكان الاتصال بين الشعوب ضد مصلحة هذا الاقطاع . أما فى القرن العشرين فقد اتصلت الشعوب وأصبح من المستحيل العودة الى الوراء . يقول سيكوتورى : « أن أبواب المستقبل أن تفتح أمام طائفة ممتازة من البشر ، أو أمام شعب محتار ، بل ستفتح أمام هذه الدفعات المتلاحقة المستركة التي تقوم بها الشعوب والاجناس فى أخوة صادقة المنبئة والوحدة الافريقيسة ) . ويضيف : الغينية والوحدة الافريقيسة ) . ويضيف :

(سيكون المستقبل حاصصل جمع القصافات والحضارات كلها . . وكل اتجاه نحو العزلة أو نحو التقوقع التقصافى ، أيا كان الدافع من ورائه ، سواءا كان رغبة فى التعالى ام كان يدافع النانية ، فانه مقضى عليه بالفشل ، ولابد أن يؤدى بالمجتمع الى هاوية سحيقة )) (سيكوتورى : غينيا والتحرر الافريقى ) . وفى هذا المقام يفرق عينيا والتحرر الافريقى ) . وفى هذا المقام يفرق الميكوتورى بين الثقافة والعلم ، على اساس النائقافة بنت المجتمع والبيئة فى حين ان العلم لا وطن ولا قومية له . العلم هو حصيلة المعارف الانسانية . وهو يتخطى حدود البيئة والجنس واللون . « ليس هناك كيمياء روسية وكيمياء يابانية . هناك علم للكيمياء نقط » .

بيد أن مشاركة الرجل الأسسود في الثقافة العالمية ينبغى ، في رأى سيكوتورى ، بالرغم من هــذا كله ، أن تتخذ نقطة بدئها من الشخصية الافريقية . والا فإن الأمر سينتهي بالرجل الأسود الى أن يفقد نفسه . هنا ويضرب سيكوتوري مثلا بفرقة الباليه الفيني وهي فرقة (( كيتافودييا )) جميع أنحاء العسالم ، مع أن أعضاءها لم يتلقوا تعليمهم وفنهم في فينسسا ولا باريس . وكل النجاح الذى حققته هذه الفرقة يرجع الى أنها قدمت فنا صادقا استطاع أن ينقل الى العالم كله الأغاني الشعبية التي سمعها أعضاء الفرقة في القرية الافريقية الأصيلة ، وسط الادغال والفايات ، واستطاع أيضا أن ينقل اليه الرقص الافریقی الذی یقول عنه سیکوتوری انه « جزء لا يتجزأ من الحياة الاجتماعية والثقافية في





افريقيا ». ونجاح هذه الفرقة يرجع كذلك الى الها حققت الخاصية الرئيسية للقارة الافريقية وهي (( الشاركة ) . فهذه الفسرقة ليس لها نجوم و فادة ، وكل مجتمع من المجتمعات الافريقية يقوم على هسله المشاركة والتعاون الجماعي اللذين يخلعان على القارة كلها روحا انسانية تفتقدها قارات اخرى .

#### فلسفة للفعل والتطبيق

وينته وينته سيكوتورى الفرصة فيقول ان الستعمر طالما ردد الحجة التى تقول ان الأفارقة لم ينضحوا بعد ليمارسوا الديمو قراطية بأنفسهم . مع ان الأمر على العكس من هلا تماما . فان الظروف الاجتماعية والثقافية التي تعيش فيها القارة ظروف مثالية لتصور اقامة الديموقراطية الكاملة الحقيقية ، أى الديموقراطية النابعة من ارادة الشعب لا النابعة من طبقة اجتماعية معينة ( الديموقراطية البرجوازية او ديموقراطية البروليتاريا ) ، أو من طبقت دينية ، أو من نظام سياسي معين ( ديموقراطية برلمانية أو ديموقراطية رئاسية ) .

ولقد فعل الاستعمار كل ما في طاقته ليعرقل هذه الممارسة الطبيعية للديموقراطية . فعمد الى استغلال الروح القبلية والتعصب للجنس (مثل جنس السوسو وجنس الغولا وجنس المالينكه) والتعصب للطريقة الدينية ( فيما بين انصار الطريقة القدرية) . الطريقة القدرية) . ووضع بذور الشقاق بين ابناء الأمة . فعين في

كل منطقة من المناطق رئيسا اداريا ودئيسا دينيا وزعيما للقبيلة . وكان لابد من القضاء على هذا كله . وقد قضى سيكوتورى ، النساء صيف عام ١٩٥٧ ، عندما كان نائيسا لرئيس الوزراء الفرنسي ، على صنوف التفرقة العنصرية والدينية والقبلية في البلاد ، وذلك باصداره القانون الشهير الذي ألفى فيه بجرة قلم جميع الرياسات التي مرقت الأمة شر معزق ، وأصبح الطريق بهسذا ممهدا لتحقيق وحدة الأمة واستقلالها . الأمر الذي تم بعد عام واحد في ٢٨ من سبتمبر ١٩٥٨ .

وهكذا نرى ان الثقافة عند سيكوتورى وثيقة الصلة بالسياسة . فهى تقوم على التخلص من جميع آثار الاستعمار السياسى والثقافى ، وابراز الشخصية الافريقية ، مع الحرص على ايجاد علاقات عالمية . وبالاضافة الى هذا ، فانها وثيقة الصلة بالديمو قراطية الحقة التى تؤدى ممارستها على الوجه الأكمل الى الغاء كل الفروق الدينيسة والجنسية بين ابناء الأمة .

لكن هل الأمر بحاجة بعد هذا الى أن نضع هذا التصور للثقافة الثورية ـ وهو تصور جمع بين البساطة والعمق ـ تحت مذهب معين من المداهب الفـــكرية أو الفلســـفية ؟ يرفض سيكوتورى هــدا ويقول : « لا حاجة للمجتمع بالمبادىء النظرية أو الفلسفية أو بالمذهب المتزمت الذي يفرض على الشعب فرضا ، بل ، هو على العكس من ذلك ، بحاجة الى مذهب وفلسفة ومبــادىء للفعل وللتطبيق . ومن واجبنا أن نضعها في خدمة الشعب ، بالنظر الى واقعه . وبدلا من أن نجعل المجتمع يتمشى مـع المذهب



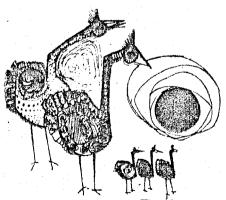

علينا أن نجعل المذهب يتمشى مع حاجات المجتمع. ولهذا فان الماركسية التى طالما افادت الشسسعوب الافريقية ونجحت في تعبئة الطبقة العاملة فيها بصفة خاصة وقادتها من نصر الى نصر فان بها من الخصائص الذاتية ما جعلها غير متمشية مع واقع القارة الافريقية ».

ولهذا فان بوسسعنا أن نقول أن سيكوتورى بدلا من أن (( يمركس )) غينيا والقارة الافريقية فأنه أراد عسلى المكس من ذلك أن (( يؤفرق )) الماركسية .

يقسول سيكوتورى: « قدمت المأركسية مجمسوعة من المبادىء المفيسدة في التنظيم والديمو قراطية والرقابة الشعبية . . وكل ما يمكن أن يكون واقعيا ويمس الحياة العضوية لجميع الحركات الشعبية . وهذا كله صالح صلاحية تامة لأن يطبق في الظروف الحاضرة للقسارة الافريقية . لكننا كنا سنفشل لو أنسا حصرنا أنفسنا في فلسفة مقفلة . انني أقولها بصراحة : (لسنا بحاجة الى فلسفة ، لأن لدينا حاجات واقعية ملحة )) .

#### فكرة التربية السياسية

لكن الى جانب الثقافة فى مفهومها العام فان ثمة جزءا هاما من الثقافة يطلق عليه سيكوتورى اسم (( التربية السياسية )) . واهمية هذا الجزء من الثقافة فى ضمان استمرار الثورة واستمرار فاعليتها . ذلك أن الوعى الثورى لا يمكن أن يترك للتلقائية ، بل هو فى حاجة الى مران متصلل الحلقات عن طريق التربية السياسية .

ومن الضرورى أن يعهد بالتربية السياسية الى جهاز معين ، وهذا الجهداز هو الحدزب المتعلقة التحقيقية للحرب في البلاد النامية ؟ ليست القيمة الحقيقية للحرب في البلاد النامية ؟ ليست القيمة في خصائص فردية معينة قد تتجمع في شخص زعيم واحد أو في شخص بعض القادة ، وليست قيمته في الثقافة النظرية التي من المكن أن يكون قد حصلها بعض اعضائه ، بل قيمته في هدد الروابط الديناميكية التي تنشأ بين القيدادة

السياسية والقواعد الشعبية ، وفي هذه الروابط الاخوية التى تنشأ بين افراد هذه القواعد وتوحد نضالهم المسترك . ولضمان تحقيق هذا الهدف لابد أن يكون هناك تنظيم سياسى ينخرط فيه الشعب . ولابد أن يكون ثمة حزب يقود هــــذا التنظيم . ولابد أن ينشأ في داخل الحزب مكتب سياسى قوى يمثل العصب المحرك للحـــزب ، ويأخذ المبادرة دائما في كل شئون الدولة » .

لكن اليس في وجود الحزب وفي وجود المكتب السياسي ما يعرقل ممارسة الديموقراطية على هذا النحو ؟

الحق أن الحزب الديمو قراطي الفيني اتهم بالديكتاتورية . لكن سيكوتورى بدافع عن هذه الديكتاتورية فيقسسول انها ديكتاتورية الشعب الحاكم بجميع قوإه العاملة . وللحزب أن يمارس هذه الديكتاتورية ضد أعداء الشعب . بل وله أن يفخر بهذا . لكن المسلم أن لا تمضى هلده الديكتاتورية بدون رقابة الشمعب . وتلعب التربية السياسية في هذا السبيل دورا هاما . حقا ان النتائج التي ستحصل عليها لا يمكن الا أن تكون بطيئة محدودة في البلاد النامية . لكن على القائمين بالتربية السياسية أن يتابعوا جهودهم . عليهم أن يُعلّموا الشعب حرية النقد في شجاعة . عليهم أن يلقنوه التصدى ضد كل من تسول له نفسه الشعب من خلال أوعية التنظيم السياسي ، ومن خلال اللجان المختلفة للحزب ابتــداء من لحنة القرية أو الحي حتى الجمعية الوطنية أن يحمى نفسه من جلاديه ومصاصى ارزاقه والنتفعين . فلا يلومن بعد هذا الا نفسه .

يحبى هويدي

مأساة الزنج في أمربكا؟ معذرة رينها مأساة البيض في أمريكا! هناك نوع من الكج بشوى جلاك مبن للسدر به كهر عدف!



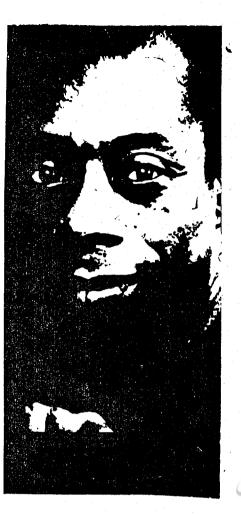

#### ثورة في الحياة

اما ثورة الحياة فتتبدى في سيرته ، فهى سيرة متمرد تعذبه الحياة من حوله وتعذبه خواطره ، فلا يقر له قرار ، ولا يرضى ، ينشأ ابنا لواعظ ، والواعظ يريد لابنه أن يخدم الكنيسة أيضا .

ويدخل الابن الكنيسة ، وتمضى أعوام وهو يعظ الناس ، يعظ السود . ثم يتمرد . يتمرد وهو يرى بعض رجال الدين يحيون حياة بشعة أبعد ما تكون عن التعاليم التي يرددونها من فوق المنبر . ويتمرد وهو يرى أنه يهيب بالنساس الا يكرهوا ، أن يحبوا ، أن يتسامحوا ، بينما الا يكرهوا ، أن يحبوا ، والظلم ، وعذاب الرجل يعيشون في ظل الفقر ، والظلم ، وعذاب الرجل الابيض . ويبلغ به اليأس مبلغه ـ وهو الشاب الأبيض . بل يبلغ اليأس به مبلغا يجعله يقول ان الله لابد أبيض وان (( الانجيل كنبه رجسال ان الله لابد أبيض وان (( الانجيل كنبه رجسال بيض )) . ثم يترك دور الواعظ ، ويقيض له أن يتحدث الى النساس في منبر آخسر هو منبر الكتابة .

لم تقتصر ثورته على الانتقال من وظيفة في الحياة الى وظيفة أخرى ، وانما اخسدت ثورته أيضا شكل الترحال في احدى مراحل حياته حزم حقائبه ورحل الى فرنسا . ورحل ايضا الى غيرها من بلدان أوروبا . وفي ذلك يقول « تركت أمريكا لأنى كنت أشك في قدرتى على احتمال تلك المشكلة الملتهبة العاصفة ، مشكلة المون . . في أمريكا وقفلون بشرتى حائلا بينى وبين نفسى ، أما في أوروبا فقد سقط هذا الحاجز . . ووجدت أن كل كاتب أمريكي في باريس يشاركني تجربتى . لقد كانوا مثلى منفصمين عن جدورهم ولم يعد يهم كثيرا أن جسدورهم أوربية وجسدوري افريقية . . ما أن التقينا وجها لوجه على التربة الأوروبية حتى تضاءلت هذه الحقيقة : حقيقة الأوروبية حتى تضاءلت هذه الحقيقة : حقيقة كونى أبن عبد وكونهم أبناء أحراد )) .

ثورة في الفكر

واستطاع چيمز بولدوين أن يفرض على البيض احترامه ، وأن يجعلهم يسسستمعون اليه ويقرأون كتبه بنهم ويصفقون لمسرحيته . انما نشير هنا الى تلك الحصيلة الثائرة :

تسير معا بني تنه ثلاث روايات :

ولتعلنها من قمة جبل (۱۹۵۳) . غرفة چيوڤانى (۱۹۵٦) .

. (1971)

بلد آخر ثلاث مجموعات من القالات:

ع مجموعات من المقارك . مذكرات ابن البلد

مذکرات ابن البلد (۱۹۵۵) . لا احد یعرف اسمی (۱۹۹۱) .

ثم یأتی دور النار (۱۹۳۳) . حلة :

اغنيات حزينة لمستر تشارلي (١٩٦٤) . من خلال هذه الأعمال الابداعية عبر چيمز بولدوين عن تمرده وثورته ، وترجم موقفه من تلك الأساة : ماساة الزنوج في أمريكا .

ماساة الزنوج في امريكا ؟ معذرة . . انها ماساة البيض في امريكا . هكذا رأى چيمز بولدوين المشكلة ، وهذه هي (( النظرية )) المثيرة التي رددها في معظم ما كتب ، بل في كل ما كتب ، ان المشكلة ليست مشكلة أسود ، والماساة ليست مأت البيض يكذب على نفسه ، الأبيض يكذب على نفسه ، ويشعر احيانا بالذنب . وهو يهرب من نفسه ، ويشعر احيانا بالذنب . وهو يفلت من هسذا كله الى الاضطهاد . الأبيض مسكين . . مريض لا يستطيع أن يواجه السود مسكين . . مريض لا يستطيع أن يواجه السود



بصراحة وطهارة . الأبيض هو السجين وهـو الأسير . انه سجين وأسير لونه الأبيض!

فى أحسدت ما كتب چيمز بولدوين ، فى مسرحية « اغنيات حزينة لمستر تشارلى » ، يقول فى المقدمة :

الأمريكي ( يقصد بالشعب الأمريكي هنا البيض والزنوج معا ) خلقناه ، وهو خادمنا . نحن الذين وضعنا السحوط في يده ، ونحن مسئولون عن الجرائم التي يرتكبها . ونحن الذين حبسناه في سجن لونه . ونحن الذين اقنعناه بأن الزنوج كائنات بشرية لا قيمة لها ، وأن واجبه المقدس حرجل أبيض حدهو أن يحمى شرف قبيلته ، ويذود عن نقائها . ونحن الذين منعنا . والا تعرض لعقوبة الطرد من حظيرة القبيلة من التسليم بتاريخ نشأته ، حين كان والسود يحدون بعضهم بعضا . . » .

انه ثلج ٠٠ لكنه يحرق!

وسيكون من الخطأ أن نتصور أن چيمز بولدوين مهادن . أن المقتطفات لن تنقل أبعاد هذا الكاتب ، وأنما تنقلها القراءة الكاملة لمؤلفات أو لعدد منها . كل ما في الأمر أن بولدوين يخشى أن تتحول أعماله الى صراخ والى منشورات وبذلك يفقد قضيته ويفقد فنه . أن في كتبع صفحات هادئة جدا وقورة جدا عاقلة جدا منطقية حدا . وفجأة يشعل النار فتحرق أكثر ، ويضرب بالسوط فيلذع أكثر !

هى ثورة وقورة آذن ، ثورة تتأجع في هدوء وكبرياء أحيانا ، الأمر الذي جعل أحد النقاد الانجليز يصنف كتاباته مرة فيقول : هناك نوع من الثلج يشوى جلدك حين تلمسه ، انه ثلج . . لكنه يحرق !!!

هو اذن يتكلم عن المحنة لكن بكبرياء ، كبرياء تجعل الأسود ينظر الى الأبيض باستعلاء ويرثى لحاله . على الأسود الا يستمع الى الأبيض عنه . وقد الاسود الا يصدق ما يقوله الأبيض عنه . وقد يحسن بنا أن نلتفت الى تلك السطور التى جاءت فى « رسالة الى ابن اخى فى العيد المائة للتحرر والانعتاق » ، وهى الرسالة التى جاءت فى كتاب مخاطبا ابن اخيسه چيمز : « . . لقسد رسم مخاطبا ابن اخيسه چيمز : « . . لقسد رسم الآخرون ، وعن عمد ، تفاصيل حياتك ورموزها حتى تؤمن بما يقوله البيض عنك . أرجو أن تتذكر اذن أن ما يعتقسدونه ، وما يفعلونه ، وما يفعلونه ، وما يسببونه لك من عذاب ، كل هذا لا يدل على الى الذن ابن ما يعتقسدونه ، كل هذا لا يدل على الى الذن ابن ما يعتقسدونه ، وما يفعلونه ، الى الذن ابن ما يعتقسدونه ، وما يفعلونه ، وما يفعلونه ، وما يفعلونه ، وما يفعلونه ، وما يسببونه لك من عذاب ، كل هذا لا يدل على الى الانسانية ، ويدل على أنه الخسوف يستبد

شجرة بلا جذور

وسنصادف فى كتابات بولدوين كلمة لها وخز الشوك ، كلمة واحدة فقط لكن لها وخز الشوك ولظى النار : التاريخ . يا لها من مأسساة حين

يفكر الزنجى الأمريكى فى . . التاريخ . ذلك ان الأبيض انتزعه من قارته الدافئة ونقله الى بلد غريب وقطع جذوره . أصبح الزنجى الأمريكى شجرة بلا جنور . من أجل هذا يرى بولدوين أن ازمة الزنجى الأمريكى تختلف عن ازمة غيره من السود :

( انه يختلف عن كل السود في العالم ، لقد انتزعوا منه ماضيه بضربة واحدة ، بالمعنى الحرفي لعبارة ( ضربة واحدة ) . واني لأسائل نفسي : اي كلمات وجدها أول العبيد الأمريكيين ليقولها لأول طفل يولد له ؟ سمعت أنه من سكان هايتي من يستطيعون الرجوع بأنسابهم الى ملوك افريقيين . غير أن الزنجى الأمريكي أذا أزاد أن يحدو حدوهم فسيجد رحلته عبر الزمن وقد انقطعت فجأة ، انقطعت عند ذلك التوقيع على فاتورة البيع ، بيع سلفه الذي دخيل الأرض فاتورة البيع ، بيع سلفه الذي دخيل الأرض مجبرا على أن يجد باعثا يجعله يعيش في ظل الحضارة الأمريكية \_ او يموت » .

هكذا يحرم الزنجى الأمريكى من مرفأ التاريخ ، تاريخه البعيد القديم . بل يحرم أيضا من الانتماء الى العالم الجديد الذى بناه بساعده ورواه بحيات عرقه . ويخاطب بولدوين البيض :

« حرّثت الكثير من مزارع القطن . عبدت الكثير من المرات . أقمت جسورا على كثير من الانهار . لولاى لما كان بلدكم على هذا النحو . . وعندما ذهبت الى المدرسة بدأت حصص التاريخ الأمريكي تخزني وخزا ، اذ بدا لى أنهم يدرسون مادة التاريخ دون أن يعترفوا بوجودي لذا يتحتم على أن أقدم لكم صورة حقيقية \_ قدر المستطاع \_ لتاريخكم » .

لانه متمرد ، لانه ثائر ، لا يرضى بالسلبية والبقاء ، وانما يقول « لذا يتحتم على أن أقدم لكم صورة حقيقية ـ قدر المستطاع ـ لتاريخكم » ! وربما من اجل هذا ، من اجل هذه الكلمة الهائلة ، التاريخ ، جعل بولدوين احدى الشخصيات الزنجية في مسرحية « أغنيات حزينة لمستر تشارلي ) تقول أنها ستدرس علم التاريخ !

ثورة حب ای سمات آخری یمکن آن تصف ثورة چیمز بولدوین ؟

ثمة ثورات كارهة ، حاقدة ، قاتمة . ثمة اناس يثورون للفقراء لا لأنهم يحبون الفقراء و وانما لأنهم يكرهون الأغنياء أو يحقدون عليهم . تلك ثورة عمياء . أما ثورة بولدوين فرحبة شامخة . ثورة تتردد فيها كلمة الحب . ومن اجل هذا قال بولدوين في ((ثم يأتي دور النسار)):

« اذا لم يفتح الحب البوابات على مصاريعها فأى قوة اخرى تستطيع ان تفتحها ؟ » ومن أجل هذا أيضا يقع مثقف أبيض منصف في حب زنجية ، في مسرحية « أغنيات حزينة لمستر تشارلي » ثم تضيع منه هذه الفتاة الزنجية ولكنه يعترف للآخرين ( وهم بيض مثله ) بأنه لم ينسها ابدا ، فيسالونه :

\_ فماذا لو عثرت عليها ؟ و لكون حوايه :

\_ لو عثرت عليها \_ نعم ، لأنزوجن بها . ولامنحنها الاطفال الذين تقت دائما الى انجابهم .

الخلاص يمكن أن يتحقق من خلال العب لا من خلال الكراهية . فالكراهية لن تجدى . ومن اجل هذا هرب بولدوين من وظيفته كواعظ فى كنيسة زنوج حين وجد أن التعاليم الدينية تنادى بالحب لكن بعض خدم هذه التعاليم لا يطبقون قانون الحب فى حياتهم : «لم يكن «الخلاص» يخرج من باب الكنيسة الى الشارع . ولقد قانوا أن علينا أن نحب الجميع ، فاعتقدت أن هذا معناه أن نحب الجميع بلا استثناء . لكن لا . . الا أتخلى عن مقعدى بالمرة لأى امرأة بيضاء لأن البيض لا يتخلون عن مقاعدهم بالمرة للسوداوات . . الكن ، ما جدوى خلاصى اذن اذا لم يجعلنى اتصرف تجاه الآخرين بحب ، مهما كانت طريقتهم في معاملتى ؟ » .

#### النار في المرة القادمة

مرة أخرى أجدنى أكرر نفسى وأقول: لكن ، سيكون من الخطأ أن نتصور أن چيمز بولدوين مهادن . أن المقتطفات لن تنقل أبعاد هذا الكاتب ، وانما تنقلها القراءة الكاملة لولفاته أو لعدد منها .

اذا كان بولدوين يتحدث عن محنة الرجيل الأبيض ، واذا كان يرثى لحاله بل ويعطف عليه ، واذا كان يرثى لحاله بل ويعطف عليه ، واذا كان يتحدث عن الحب ، فانما ليجرب كل الوسائل النبيلة ، وليحدر ويندر قبل أن ينفد الصبر ، والا فالنبار في المرة القادمة! أن كل مؤلفات بولدوين تحدر وتندر . فاذا لم يستمع الأبيض للتحدير فلا يلومن بعد ذلك الا نفسه .

من أجل هذا كتب عنه أحسد الدارسين الأوروبيين مقسالا فاختار له عنسوان (( اللال الأسود )) . وقال أنه اختار هسذا العنوان عن عمد . فالملاك شيء رائع وجميل . الملاك يحمل البشرى للبشر ، لكنه يحمل النذير أيضا !

وچيمز بولدوين لا يكن عن تحذير الرجـــل الأبيض ، ولا يكن عن الثلوج بالحل الآخر ، الحل عن طريق القوة ، وعن طريق العنف . وقد يبدو أن صبره بدأ ينفد وأن اغراءات العنف تزداد ، اللغة ؟ ان « أحزان مستر تشارلي ) ، أحدث انتــاجه ، تدور حول فتى زنجى ثائر ينبض بالحيوية . ولأنه زنجي وثائر ونابض بالحيــوية يلقى حتفه على يد رجل أبيض . وتبدأ المسرحية بوالد القتيل ، واعظ هادىء مسللم . لكن السرحية تنتهى وقد تحول هذا الواعظ المسالم الى رجل يؤمن بالقوة أيضا ، وان لم تنسه القوة تعاليم الدين: « تعلمون ، بدأت قصتنا بالانحيل والمسلاس . وقد تنتهي بالانجيل والمسلاس » . ويخفى مسدسا في منبر الكنيسة . (( نعم • في المنبر . تحت الانجيل . مثلما فعل حجاج الزمن الفابر )).

#### الملاك الأسود

ربما آن الأوان لالقاء نظرة على مؤلفسات بولدوين في تعاقبها . وهنا قد نتساءل : أين نضع بولدوين الأديب ؟ هل هو روائى ، ام كاتب مقالة ، محتمعة ، انه صاحب رسالة ، ورسالته تأخل الشيكل الذى يستريح اليه وتستريح هسذه الرسالة اليه . وهذا الشكل ، سواء أكان رواية أم غير ذلك ، أنما هو موجه الى البيض . فالذى يغنى الأغانى الحزينة لابد أن يكون من السود ، في لابد أن يكون من السود ، فلا حسدوى من أن تحدث الزنوج عن التفرقة العنصرية . انهم يعرفونها ! هذا ما يقوله كولين ماك اينيس في مقاله (( اللاك الأسود )) ( مجلة ماك اينيس في مقاله (( اللاك الأسود )) ( مجلة ماك اينيس في مقاله (( اللاك الأسود )) ( مجلة ماك اينيس في مقاله (( اللاك الأسود )) ( مجلة ماك اينيس في مقاله (( اللاك الأسود )) .

لكن كولين ماك اينيس يرفض أن يعترف ببولدوين روائيا ، ويردف قائلا أنه حرى ببلدوين الا يحسزن لذلك . لا حاجة ببلدوين الى الفن الروائى . . يكفيه فخرا أن شهرته طبقت الآفاق بثلاث مجموعات من المقالات الصحفية . وهسويفضل بولدوين الذي يحدثنا بصوته على بولدوين الذي يختفى وراء شخصيات مصنوعة .

ظهرت اول اعمال بولدوين الروائيسة عام ١٩٥٣ ، يعنوان (( ولتعلنها من قمة جبل )) . وما أكثر المآسى التى تحفل بها هذه الرواية ، وما اكثر النهايات التعسة التى تلقاها شخصياتها. لكن بولدوين يريد أن يقول ـ وان جاء ذلك ضمنا وبطريقة مستترة ـ ان هنذا كله ثمرة للقضية الزنجية في أمريكا . وفي عام ١٩٥٦ ظهرت روايته ( غرفة جيوقاني )) والشذوذ الجنسي محورها هي

رواية كتبها زنجى لكنها تدور ، كلها ، حسول البيض . ولقد تعمق فيها بولدوين عالم البيض . وفي لدرجة ان من يجهل المؤلف يظن أنه أبيض . وفي عام ١٩٦٢ ظهرت رواية ((بلد آخر)) . وفيها يدرس بولدوين العلاقة بين البيض والسود في نويورك المعاصرة . ولقد قيل أنها أكثر روايات بولدوين بعدا عن اللاتية ، وأكثرها طموحا . وهي عاصفة ، مليئة بالاحداث الملتهة ، ومن خلالها يعرض المؤلف – وبتفصيل مؤلم – لكل القوى (على المستوى الشخصى وعلى المستوى القوى (على المستوى الشخصى وعلى المستوى لكاد يكون مستحيلا . والرواية ترسم صورة لنيويورك ، صورة تجعلنا نقول أن جزيرة مانهاتان كلها ، لا حى هارلم وحده ، سجن يعج بالضحايا .

وعن أهل نيويورك يقول چيمز بولدوين :

« بدا . . و كأنهم الغوا واعتادوا الوحسية واللامبالاة ، تصيبهم العاطفة الانسانية بالذعر . بدا ، وبشكل غريب ، انهم يشعرون انهم ليسوا جديرين بهذه العاطفة الانسانية » .

« بيض كثيرون وسود كثيرون ، مقيدون معا في الزمان والمكان ، ومقيدون بالتاريخ ، وكلهم في عجلة من امرهم ، وقال لنفسه : كلهم في عجلة من امرهم لأن كل طرف يريد ان يتخلص من الطرف الآخر » .

وفي ((بلد آخر )) يقول بولدوين أن الفرد الاسود يعيش في ظل ظروف تختلف عن الظروف التي يعيش في ظلها الفرد الأبيض . ومع ذلك فأن الأفراد ، سواء اكانوا سودا ام بيضا ، يخضعون الإفراد ، سواء اكانوا سودا ام بيضا ، يخضعون وتخضع حياتهم لقوانين واحدة . لا فارق اذن بين البشر ، فهم يخضعون لقوانين اساسية واحدة . في الرواية سيود يقعون في حب بيض واحدة . في الرواية سيوداوات يقعن في حب بيض . يحكم الجميع قانون الحب والعلاقات الإنسانية في جوهرها البكر الأصيل ، قانون وعسلاقات لا تعترف بأن هذا أبيض وهذا أسود ، وبأن بين الاثنين فارقا واختلافا .

فاذا انتقلنا الى مجموعاته الصحفية سنجد ان المجموعة الأولى من القالات ظهرت وقد تعدى بولدوين الثلاثين بقليل ، ومعنى هذا انه كتبها وهو شاب في العشرينات . ومع ذلك فهو يتحدث حديث الواثق الذي يتكلم من مركز القسوة

ويعرف ما يريد أن يقول و المسكلة العنصرية هي موضوع هذه المجموعة الرئيسي و ما الذي يقوله بولدوين في مجموعاته الشيلات مجتمعة أله يقول أن أزمة الزنجي الأمريكي أبسع من أزمة الافريقي من الحرمان والظلم و القسوة و لكن الزنجي الأمريكي عاني الى جانب هذا: الاستئصال الكامل من شعبه و و ماضيه و

ثم « يفاجيء » بولدوين جمهوره بمسرحية « اغنيات حزينة لستر تشارلي » . وتهز السرحية جمهوره هزآ . واذا كان دخول بولدوين المسرح « مفاجأة » لجمهوره فلعله لم يكن مفاجأة له هو . فمنذ عهد بعيد وهو يفكر في الكتابة للمسرح ، وهو يحكى في (( ثم يأتي دور النار )) كيف انتابته يوماً نَشُوةً صوفيةً وهو في الكنيسة ، وفي طريقه الى أن يكون واعظا ، كان يرتل لكنه يفكر في نفس الوقت « في عقدة مسرحية كنت اكتبها آنداك » . وتمضى سنون ثم يساله أليا كازان: لماذا لا تكتب للمسرح لا ويكتب للمسرح « اغنيات حزينة لمستر تشارلي " .. وفي القدمة يقول بولدوين الله كتب المسرحية للمسرح الأمريكي في وقت يحس فيه يخيبة أمل تجاه هذا المسرح . فما يحدث في المسرح الأمريكي الآن ليس من المسرح في شيء ، وانها هي سلسلة من المضاربات التجارية : شَالْخة ، متكررة ، خَالية من الجرأة . وحـــوار الزنوج في هــــده السرحية دافيء مؤثر بليغ . اماً بيض المسرحية فحوارهم معدني لامع ، فيسه أيضًا برودة المعدن . حــوار يحاول أن يكون منطقيا ، وفي محاولته يخمد انفاس الروح ونبض

( تمضى فترة ) فترة طويلة جدا ) ثم تظهر مسرحية تتخطى حسدود الشكل الذى ظهرت بداخله ، تتخطاه وتصبح - هي نفسها - تجربة ، تحربة واقعية ، طاغية ، حقيقية ، كأى تجربة ، هذه المسرحية هي « أغنيات حزينة لمستر تشارلي » . . ) .

من بين الذين وقعــوا على وثيقة الاعجاب هذه: تنيسى وليامز \_ ليليان هيلمان \_ سيدنى بواتييه .

محمد عبد الله الشفقي

إننا الاستطيع ان تنبائم سنقبل اكشعر، ولا بمستقبل غيره من الفنون ، وكل مانستطيعه او ما بجب أن نفعله هوائن « نعرف » حالنه الحاضرة ، و« نفهم » كيف وصل الحل ما هوعليه !

تصيدة الشعر كائن لغوى حى، يدين لصاحبه بالوجود ، كما يدين للمصر اللى عاش فيه ، والجسو الفكرى والحضارى الذى تنفسهواءه، والعصر الحديث بالمعنى الواسع لهذه الكلمة قد بدأ مع بداية الشورة والمائية ، ثم مضى الانسان في حربه الستمرة للانتصار على الطبيعسة واستغلالها وتجسريدها من اسرارها والمغازها ، حتى وصل به الى قمة والغازها ، حتى وصل به الى قمة اللرية وسباقه على غسزو الفاقة اللرية وسباقه على غسزو

ولقد تغيرت نظيرة الانسان الى الطبيعة والسماء كما تغيرت نظرته الى



القرنين الأخيرين تغيرات كبيرة صاحبت ثوراته الصناعية والاجتماعية والدينية والعقلية أو تأثرت بها ونتجت عنها ، وانعكست بالضرورة على وجمدان الشاعر ، وظهرت في تعبيره الفني فيما يمكن أن نسميه بثورة الشعر الحديث أو ثوراته المتعددة ، فحين كان الناس من حوله مشغولين بالواقع الخارجي وبالسيطرة على الطبيعة وبناء المصانع والمدن الحديثة واستنفلال الارض وانتاج المزيد من البضائع ، كان هو يقف من ذلك كله موقف المؤيد حينا والمعارض في معظم الأحيان ، فسمحد التغيير السياسي والاجتماعي مرة ، أو ينصرف الى تأمل ذاته واستكشاف عالمها الباطن المستتر في اللاشعور أو الرمز أو الأسطورة مرات ، وكل من ينظر الى تطور الفكر والحضارة في

نفسه والى المجتمع البشرى في خالال

دكستنورعبد الغسفار مكاوى

#### مكتبتنا العربية



ش . بودلر

المائة والخمسين سنة الأخيرة لابد أن يلاحظ مدى التغير وعمق الاكتشافات التى تمت في هذين المجالين في وقت واحد : في مجال المجتمع والطبيعة ، وفي مجال النفس والعالم الباطن .

وطبيعي أن هذا التطور في اكتشاف العالم الباطن قد سار في تبارات معقدة ، وأنه كان يختلف في أوروبا والسريكا من حيث العصر والمزاج الشاعر أو ذاك . ولكن هذا التطور كان يسير في حلقات متتابعة ينبع كان يسير في حلقات متتابعة ينبع الحدها من الآخر . فالرومانتيكية كانت تبعث القديم وتطوره ، والرمزية هي الرومانتيكية التي ارادت أن ذروة النضوج التي وصلت اليها الرومانتيكية المن وصلت اليها وفرنسا والمانيا ، والواقعية كانت رد فعل للرمزية على اختالاف اشكالها واتحاهاتها .

ولقد كان الشاعر – الذى خلع عن نفسه صفة الناظم الى الأبد يحاول في اثناء هذا كله ان يكتشف مجاهل عالم الباطن كما يكتشف لفته ويعيد بناءها لتكون قادرة على الايحاء بماله والمدارس التى ذكرتها تختلف فيما بينها باختلاف البلاد وطبائع الأفراد، كما ان لكل منها خصائصه المقسدة التمايزة، وشسعراءه المختلفين عن

بعضهم اشد الاختلاف ، الا انسا نستطيع أن نقول بوجه عام أن حركة اكتشاف الواقع الخارجي التي كادت تصل الى نهايتها ... على الأقل من ناحية السطح والظاهر ـ لم تستطع في مجال الواقع الداخلي أن تنتهي من اكتشاف عالم الباطن واللاشعور ، او ((افريقيا الباطئة)) كما يسميها أحد الكتاب ، بل لعل الأقرب الى الصواب أن نقول أن كل المحاولات والمفامرات الجريثة التي يقوم بها الشعراء منذ ترن ونصف لم تزد (( افريقيا هم )) هذه الا سوادا وكثافة ، في الوقت الذى فرغ فيه زملاؤهم الجفرافيون من زمن طويل من اكتشاف افريقيا ، حتى لم يعد أحد يجرؤ اليوم على تسميتها بالقارة السوداء ٠٠

الصورة العامة للشعر الحسديث والمعاصر صورة محيرة ، ولن يقربنا منها سوى الرجوع الى الأصول التى مهدت لها في النصف الثاني من القرنالتاسع عشر ، والقاء نظرة على ملامحها الفردية عسد بعض من يمثلونها اصدق تعثيل ولما كان هذا شيئا يتجاوز القدرة والجهسد ، كما يتجاوز حدود هسدا المقال ، فليس أمامنا الا تقديم بعض الملامح والخطوط العريضة لما سميناه ثورة التعر الحديث ،

ان الأسلوب الشب عرى الذي



س ، مالارميه

يسيطر اليوم على القرن العشرين قد نشا في فرنسا لا في أي بلد آخر ، وكان ذلك في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، ولقد مهد له الشاعر الكبير بودلي ( ١٨٢١ - ١٨٦٧ ) ، بعد أن ظهرت بوادره عند شــاعر الرومانتيكيية الالمانية نوقاليس ( ۱۷۷۲ ـ ۱۸۰۹ ) والشاعر الكاتب الأمريكي ادجار الان يسو ٠٠٠ ( ١٨٠٩ - ١٨٤٩ ) ثم وصل الشاعران دامبسو (۱۸۹۱ – ۱۸۹۱) ومالارمیه ( ۱۸۲۲ - ۱۸۹۸ ) الى ابعد الحدود التي يمكن أن يصل اليها السعر • والواقع أن الشعر في القرن العشرين ببدو كأنه لم يعد يأتي بجديد . وليس في هذا القول ما يغض من قيمته او يقلل من شأن بعض الشعراء المجيدين فيه ، ولكنسه يتيح لنسا التعرف على وحدة الاسماوب التي تربطه بأولئك الرواد العظام ووحدة الاسلوب التي نقصدها لا تعنى الاطراد ولا الملل ، ولكنها تدلنا على الروح العامة التي تجمع بين الشعراء على اختلافهم في اللون والموضوع والاداء . فنحن لا نستطيع مثلا أن نتحدث عن وحدة الاسملوب عند شاعرين مثل لامارتین وسان ۔ چون ۔ بیرس فی اللغة الفرنسية ، أو عند ليوياردي وانجارتي في الإيطالية ، أوجونك وجوتفـــريد بن في الألمانيـــة ، أو شوقى وأدونيس في العربية ولكننا نستطيع أن نتحدث عن شعراء مثل رلكه والبرتي واليسسوت ورينيسه شــار ، على ما بينهم من اختلاف في النشاة والنظرة والأصالة والمزاج والمهم هو أن تعرفأن الظواهر التي رأت النسود في القرن الماضي ما زالت تؤثر على الحياة الشعرية حتى اليوم ، وسواء تبين لنا أن شاعرا من الشعراء قد تأثر بسلفه أم لم يتأثر ، قان ذلك لن يعقينا من التسسليم بحقيقة هامة تسرى على الشعر سريانها على سائر الفنون ، الا وهي أن لكل عصر روحه وأسلوبه الملزم ، وأن هناك نهجا في الرؤية والاحساس والأداء لا يزال يستود الشمر الأوربي منذ اكثر من مائة عام ، ولا يصح أن نتحدث بكثرة

المدارس والبرامج الادبية التى ظهرت في أقل من قرن من الزمان . قسد لا يكون هذا التنوع الهائل سوى نوع من خداع البصر ، يبين مدى خصوبة الشعر الحديث وتعدد الغروق والظلال فيها ، ولكن لا يجوز أن يحجب عنا وحدة الروح العامة التى تسسوده وتنفلغل فيسه .

ان من يتصفح بعض المراجع في تاريخ الأدب يجدها تتحدث عن الرمزية وتكاد تنفق على تحديد نهايتها المناه والمناه المناه والمناه المناه و ((الودات)) الأدبية في الشعر ولمستقبلية وتعبيرية وسيرياليات وحديثة وما وراء الحديثة ما النخاول القارىء يعرف الجواب ، فلنحاول النظر معا في بعض الملامح والخطوط المامة في هذه الصورة المحية التي يقدمها لنا الشعر الحديث .

ليس من العسير أن نضع أيدينا على اتجاهين وليسيين في بناء الشعر الحديث سار قيهما رامبو ومالاربيه في القرن الماضي ، فهناك أن شئنا التبسيط ما يمكن تسميته بالشعر المتحرر من الشكل أو الشعر غييم المنطقي في جانب ، وهناك الشبيعر العقلى الملتزم بالشكل المحكم الدقيق في جانب آخر ، أما هذا الاتجــاه الأخير فيعبر هنه قاليري ( ١٨٧١ -ه ١٩٤٩ ) في سنة ١٩٢٩ بقسوله : « ان القصيدة ينبغي أن تكون عيدا من أعياد العقل » . وأما الاتجاه الآخر المضاد فيعبر عنه رائد المدرسة السيريالية أندريه بريتون ( ١٨٩٦ -۱۹۹۷ ) حين يقول : « ينبغى أن تكون القصيدة حطام العقل » أو حين يقول « أن الكمال هو الكسل » •

ووجود هذه الأضداد في شسعر القرن العشرين شيء يرتبط بصورته المامة . فليس الأمر مجرد خلاف بين حزبين متعارضسين ، بل دو تمير عن قطبين يدور حولهما الشعر



ا . بريتون

الحديث كله ، وقد يمثلان صراعا تدور رحاه في وجدان الشاعر الواحد بين العقل والفوضى ، والنظام والحلم ، والتجريد والهلوسة وعلى الرغم من اختسلاف النموذجين فهما يؤكدان مشاركتهما في وحسدة البناء العام التي تميز الشعر الحديث . فالشعر العقلى والشعر غير المنطقى يشتركان في بعدهما عن العاطفيسية المالوفة ، وزهدهما في قابلية الفهم ، وتخليهما عن الشيئية المتسادة ، وايثارهما للايحاء واستثارة الخيال ، وجعلهما من القصيدة كيانا مستقلا بنفسه ، يكمن مضمونه في لغته الحرة وخياله الطليق ولعبه بالأحلام لا في محاولة « فسنخ » العالم أو « التعبير - » عن العواطف ، وكل هذه اشياء ستصدم القارىء العربي وتحيره ، لأنه اعتاد من الشعر أن يصور ويعبر ، ولكن لابد له من تقالها وتعويد نفسه عليها اذا أراد أن يجد طريقه الى الشعر والفن التشكيلي والموسيقي الحديثة،

#### ٢ ـ البحث عن لفة جديدة:

كان من الدلبيعي أن تكون لفة الشعر الجديد لغة جديدة ، فتفسير قصيدة من هذا الشعر يحتاج منا أن نقف عند أسلوبها في الأداء أطول بكثير من الوقوف عند موضوعها أو مضمونها أو الباعث عليها ، كان في استطاعة النائد فيما مضى أن يبين للقارىء مضمون القصيدة من الشعر القديم . وكان ذلك أمسرا ممكنا ومقبولا ومفيدا ، اذ كان هدف الناقد والشاعر أن يخطبا ود القسساريء ويمهدا له طريق الاحساس بقصيدة كتبت بلغة تخدم نظهام حيساته الطبيعية ، غير أن الأمر مع الشعر الحديث يختلف عن ذلك اختسلافا كبيرا . فليس من المكن أن نفهسم تصيدة من شعر اليوت أو سان \_ جون \_ پيرس او انجــادتي من مضمونها ، وان كانت لا تخلو بالطبع من مضمون أو مجموعة من العسائي المتصلة بعالم هذا الشاعر أو ذاك . فاسلوب الأداء هو الظهر اللفسوى المباشر للتحول الذي طرا على الواقع والمالوف في هذا الشمر ، لقد اختل

التوازن القديم بين مضمون العبارة واسلوب ادائها ، وأصبح الأسلوب الجديد بما فيه من تنافر وتضاد واغراب وقلق وتقطع وفجوات هو الذى يلفت الانتباه قبــل كل شيء سواه ، فنحن لا نستطيع الآن كما كان الحال قديما أن نشغل انفسنا بمضمون القصيدة عن الأسلوب اللي تم به التعبير عن هذا المضمون ، لأن التباين بين اسلوب التعبير والشيء المبر عنه قد أصبح من أهم قوانين المتنافر الشمساذ قد زاد لقسله في القصيدة حتى كاد بجرد الوضوعات التي يلمسها من أهميتها بل من وجودها نفسه ، فالقصيدة تتحاشى الاعتراف «بموضوعية» العالم الواقع خارج الدات أو داخلها ، وأن تناولت بعض بقايا هذا العسالم الموضوعي الخارجي فهي انما تستخدمها أداة لتحريك المخيلة ودفع طاقتها على التحوير والتبديل ، وليس معنى مذا أن الشعر الحديث يقصر نفسه على موضوعات قليلة أو عديمسة الشأن ، كما فعل مالارميه مثلا . وحتى أذا حدث هذا فلا يمنع أن تكون هناك قصائد تزدحم بالموضموعات والأشبياء . فالمقصود مما نقول أن هذا الأشياء تخضع الآن لتركيبة جديدة واسلوب جديد في الرؤية والأداء ، وأنها قد أصبحت مادة تتحكم فيها طاقة الذات الشاعرة وقدرتها على التخيل ، وفقدت كثيرا جـــدا من « موضوعيتها وشيئيتها » • ولو لم يكن الأمر كذلك لما استطاع الشاعر الحديث أن يؤلف بين أشياء لا تآلف بينها في الواقع والطبيعة ، ويرمز الى أشياء لا يتطابق فيهسا ألرمز والمرموز اليه ، ويشبه بين أمود ل وجه للتشابه بينها على الاطلاق .

اسلوب الشاهر الجديد اذن يأبى على المفسون أن يكون له وجود متماسك وقيمة في ذاته ، أنه لا يكف عن البحث عن اللغة الجديدة ، أنه يريد ، كما يقول أبوللينير ( ١٨٨٠ – ١٨١٨ ) ، لغة جــــديدة لا يدري

النحويون عنها شيئًا ، ولكن كيف ستبدو هذه اللغة الفاجئة الناشرة !

بقول « أراجون » (۱۸۹۷-في مقدمة ديوانه « عيـــون الزا » ( ۱۹۴۲ ) أن الشمر لا وجيبود له الا بفضل الخلق الجسديد المستمر للغة وذلك بتحطيم النسق اللغوي ، وتكسي قواعدها وتغيير ترتيبها المعتاد في الكلام . والنساعر « يينس » يقول: « ليس لي لغة ، فكل ما أملكه لا يزيد عن مجموعة من الصور والتشبيهات والرموز » ، وفي قصيدة « اليوت » المشهورة « أربعاء الرماد » نحد مدا البيت الغريب: « لقة بلا كلمة وكلمة بلا لفة » ، وسان ــ جون ــ يرس يتحدث عن التركيب اللغوى لديه فيشبهه بالبرق والصاعقة ٠٠ وكأنما نتفق هؤلاء الشعراء جميعا على أن هذه اللغة الجديدة لن تقوم لها فائمة حتى تحطم اللغة القديمة وتكسر قواعدها المألوفة وتحسل التنساقر والتمارض والفرابة محسل التجانس والتناسق والنظام

ومعنى هذا أن اللفسة الجديدة ستصبح لغة مفاجئة للقارىء ، لا بل ممادية له ، ولقد الح الشميمراء والغنانون الجدد على كلمة الصدمة أو الفاجأة حتى صارت تعبيرا اصطلح عليه القن الجديد من عهد بودلير ٠ يؤيد هذا ما يقوله قاليرى من أن أي دراسة للفن الحديث في نصف القرن الأخير لابد أن تبين كيف كانت تثار مشكلة الصدمة كل خمس سنوات . وهو نفسه يعترف بأن شسعر داميو ومالارميه قد اثرا عليه تأثير الصدمة المفاجئة عند قراءته له لأول مرة . والسير باليون بتحداون عن «الاذهال» الذي ينبغي أن يحدثه الشعر الجديد، ويدهب زعيمهم « بريتون » الى حد القول بأن الشعر الما هو اعسالان للتمرد والاحتجاج ، كما يقول سان \_ جون \_ بيرس ( ١٨٨٧ – ان « ترف الشاوذ » هو أول مواد السلوك الأدبى ، وكأنى بهذه اللغة الجسديدة لم تحرمن مثل عهسسة الرومانتيكية على شيء حرصها على

الاحتجاج ، وكانها لم تسع الى شيء سعيها الى زيادة الهوة التى تفصل بين الشاعر وجمهسوره ، بحيث لا نقالى اذا قلنا انها تحاول عن قصد أو غير قصد أن تصلمه وتفاجئه وحده قد اصبح هسدنا في ذاته ، يختفى وراءه المسمى والموضوع والمضمون ويستوى معسه أن يتناول خلود الروح أو يصف حداء قديمسا أو علبة صغيح فارغة ، .

#### ٣ \_ اللفة سحر وايحاء:

من خصائص الشعر الحديث التي لا يصبح أن تغفلها أنه أصبح مناذ عهد رامبو ومالارميه نوعا من السحر اللغوي . وكثيرا ما تظهر فكرة الابحاء في كتابات النقاد في القرن العشرين في كلامهم عن التاثير الشبيعري • فيرجسون في كتابه « العطيات المباشرة للشعور » ( ۱۸۸۹ ) قد جعل مشه عنصر الساسيا من نظريته في الفن ، وكثير من الرسسامين والموسسيقيين بحدثوننا عن اثره في انتاجه.....م . والمقصود بالابحاء هو تلك اللحظسة الني يطلق فيها الشعر « العقلي 1 طاقات واشعاعات روحية يؤخد القارىء بسحرها وان لم يقهم منها شيئا ﴿ هذه الإشعاعات الإيحائيسة تأتى في الفالب من الطاقات الحسية التي تزجر بها اللغة ؛ أعنى من الايقساع والنغم والصوت ، وقد تأتى من تلك المعانى والدلالات التي توحي بها الكلمة أو تحدثها مجموعة الترابطات الشاذة بين كلمات لا تجمع بينها صلة ظاهرة ولا مألونة . فمثل هذا الشعر الايحالي الذي يعتمد على سحر اللغة يزيد من سلطان الكلمة ويجعلها أصل الفعل البشري واول اسبابه . انه لا يعتبر العالم حقيقة واقعة ، لأن الكلمة وحدها هي الواقع بالنسبة اليه . ومن هنا نفهم ما يقوله بعض الشعراء الحدثين من أن القصيدة لا تدل على شيء ، بل توجد أو تكون ، ومعظم الشروح والتعليقات التى تقدم لما يسمى « بالشعر المحض » تدور حول هذه الفكرة . ويظهر انالبدا الشعرى

اللّٰی قال به « ادجار الن بو » قد لبتت صحته في حركة الشهيعر الجديد ، فالشاعر الكاتب الامريكي الكبير يرى أن يضمم الشاعر قصيدته مبتدئا بقوة النغم الكامنة في اللغة والسابقة على المعنى ، فاذا تم له ذلك استطاع بعدئد أن يضغى عليها المعنى الذي سيظل على الدوام شيئا تانويا ، وقريب من هذا ما نقوله الشاعر الألماني « جوتفريد بن » من أن القصيدة تكون قد تمت بالفعل قبل البدء فيها ، ولكن الشاعر لا يكون قد عرف نصه اللغوي بعد ، ولعل شيعر « بن » نفسيه يكون من أصدق الأمثلة على أصالة الكلمــة وسبق الصوت على المعنى ، ولعل هسدا المبدأ هو الذي مكنه من معالجة أبعد الموضوعات عن الشعر وجعلها مع ذلك شاء بة . .

وفي شعر رامون خيمينيز ( ١٨٨١ ــ ۱۹۸۸) ، وهنری میشو (۱۸۹۹ ـ )، وتوماس اليوت شواهد كثيرة على هذا التأثير السحري ـ بل الفنطيسي في بعض الأحيان! \_ الذي بأتى من نغم الألفاظ ، أو من تكرار بعض الأبيات بشكل مستمر ، او من مجرد، اللعب بالمقاطع والألفاظ أو بداياتها بحيث تخلق توافقات ابقاعيه او تركيبات موسيقية تنفذ مباشرة الى الأذن وان لم تصل الى العقــل ، وما ذلك الا لأن هذا الشعر يعتبر اللغة طاقة نغمية قبل كل شيء . ولا شك أن أبرز ممثليه من الشعراء العقليين هما الشـــاعران قاليرى الفرنسي وجويللان الأسباني .

اكانت اخلاما ترى فى النوم أم احلام يقظة تصطنع بالعقائير والمخدرات . وذات الشاعر في هذا الحلم الشعرى اللى يخلقه الخيال أو يرى فى المنام ذات منسلخة عن الواقع تؤمن بأن الانسان هو سيد العالم بغضل ملكة الحلم التى وهبت له وحده .

فالشعر اللامنطقى يستفيد اذن، مثله في ذلك مثل الشعر العقلي ، من قدرة الانسان على تخيل الصور غير يتلقى تلك الصور من أعمق طبقسات الحلم ولا يتدخــل في ترتيبها . إن الانسان عند شعراء الحلم ، كما يقول بُريتون ، ليس وحشا ذهنيا ولكنه \_ بفضل أبحاث فرويد ويونج ــ كاثن بنطوى على قوى مظلمة مجهولة تكمن في أعمق أعماق وجدانه ، وتفسير « يونج » للأدب بوجه عام وللشعر بوجه خاص انه ينشأ تحت تاثير « رؤى اولية قديمسة » تعيش في اللاشىيىمور الجمعي ، وما الشاعر الا « الوسيط » الذي تتدفق خلاله هذه الرؤى ، وبذلك تكون عملية التشكيل الفنى عملية ثانوبية الى جانب الاعتمام بهذا العسالم المعتم السلحيق

ومن الطبيعي أن يكون لهذا تأثيره على السسيرياليين ورائدهسم الاول أبوللينير يجمع صورا لا واقعية ونتفا نغسها ، فقد كتب في سينة ١٩٠٨ شعرا منثورا بعنوأن «أونيروكريتيك». ( عن عنوان الكتاب القديم الذي الفه اوتيمدور في تفسير الأحلام) ولا يأس من ذكر بعض سطور من هذا النص ، اخترباها حيثما اتفق ، لأن ذلك لن يغير من الأمر شيئًا! وسنجد أن أبوللينير يجمع صورا لا واقعية ونتفا من الأحداث التي صفها الى جانب بعضها بغير رابطة تجمع بينها بحيث يستطيع القارىء أن يعيد ترتيبها على نحو آخر ، واذا كانت هناك ثمــة رابطة بين الصؤر والأحداث فيمكن أن نسميها « التحول اللامعقول » الذي يشبه ما يحدث في الأحلام . فالرأس تتخول إلى لؤل والانشاء تتحول الى تعابين ، ولن تقسابل

انسانا بمغرده فى هذا العسالم بل حشدا من الناس ، وليست الصور وحدها قريبة من الأحلام بل كذلك طريقة التعبير ، انه عالم أحسلام يزدحم بالجنون، والقبع ، والجريمة:

« كانت قطع الفحــم في المساء شديدة القرب منى بحيث شسعرت بالخوف من رائحتها . تزوج حيوانان غسير متكافئين ، واصبحت فسروع الكروم عناقيد مثقلة بصور الاقمار. من حلقوم القرد ارتفعت السنة اللهب وزخرفت العالم بالزنابق . الطفاة فرحوا . وأقبل عشرون خياطا اعمى. وقرب الساء طارت الأشجار هارية وحولت نفسي الى مائة شـــخص . القطيع الذي كنته شفته الى البحر. السيف اطفا ظمئي . مائة مسلاح قتلونی تسعا وتسعین مرة . وشعب كامل ضغطوه في المعاصر ، راح ينزف دما وهو يغنى . ظلال غر متساوية نشرت السواد بمحبة على حمى الاشرعة القرمزية ، بينما تكاثرت عيوني في الأنهار ، في المدن وفوق ثلوج الجبال».

ومع أن السرياليين قد توالي انتاجهم منذ العشربنات من هــــدا القرن فانرائدهم أبوللينير يعدابدعهم خيالا والحق أن بوامج السرباليين تستحق الاهتمسام أكثر بكثير من انتساجهم ، فلقد دابوا منسد عهد « رامبو » على تأكيد لون من ألوان الابداع في الشعر وحشدوا في سبيله لفة أقرب ما تكون الى لفة العلم . ففي رأيهم أن في مقدور الانسبان الذي يتخبط في ظلام اللاشعور أن بمد تجربتة الفنية بلاحد ، وأن مرضى العقول يستطيعون أن يبنوا الأنفسهم عالما فوق الواقع لا يقل « عبقرية » عن عالم الأدب والشييعر ، وأن اللاشعور هو الذي يوحي بالشعر والأدب دون التقيد بقيد ولا شكل . تُلك هي بعض مواد هذا البرنامج الغريب الطموح وقد لا نسسالغ اذا قلنا أن السيرياليين يخلطون فيه بين التقيو ، والتفنن ، وبين الافسراع والابداع! ولا يستطيع منصف أن يذكر لهم شعرا عظيما وان ذكر لهم برامجهم ونظيرياتهم الجديدة

الجريئة • وحتى الشعراء الكبار الذين يحسبون عادة من السيرياليين - مثل ) والوار ــ أراحون ( ۱۸۹۷ -( ١٨٩٥ - ١٩٥٢ ) لا يدينون بشعرهم لبرامج السيرياليين بللالكالاسلوب العام اللي شاع في عالم الأدب منذ عهد رامبو ، وجعل الشمعر لغة الاحلام والصور المجردة عن المنطق والعقول . أن كل ما يذكره الناقد للحسركة السيريالية هو أنها كانت نتيجة لا سببا ، وأنها شمسكل واحد من أشكال عديدة تعير عن شسوق الانسان الحديث الى الاسرار والالفاز، وقد يشفع لشطحاتهم أن نذكر على كل حال أن الشعر الحديث في أوروبا ما يزال يغوص في غياهب الأحلام ، وكأن الشعراء يصرون على أن ينطبق عليهم هذا الوصف الذي يشهر بهم ويمجدهم في آن واحد فيصب سورهم كالسائرين نياما ٠٠٠

#### ه \_ بين الحداثة والتراث:

اذا كان الشعر الحديث يحطم القديم فهل يعنى هذا انه يقطع صلته بالتراث ؟ وهل يستطيع شاعر ان يستفنى عن التراث فيكون كالسمكة التى خرجت من المساء ؟ ثم ما هو والتصنيع والتخطيط والمحن الجماعية والى اى حد يرفضه او يتأثر به ؟

لقد اهتم الشعراء منذ عهد بودلير بهذا الوجه الجديد المزعج من المدينة الاهتمام جانبه السلبى والايجابى . فأبوللينير يدخل عالم الآلة الواقعي مع أغرب أحلام العبث والمحسال في نسيج واحد ، وتصبح الآلة في يديه شيئًا سحريا ، بل قد تحل عليها الركات وتقدم اليها القرابين ، انه نی قصیدته « منطقة » ( ۱۹۱۳ ) يضع قاعات المطار والكنائس في منزلة واحدة ، ويجعل المسيح « الطيسار الأول » الذي يضرب أعلى رقم قياسي . ونجد مثل هذا في قصيدة چاك بريفير ) « الصراع منع الملاك » ( ۱۹۶۹ ) حيث نرى هذا الصراع يدور فيحلبة الملاكمة تحت أضواء

المنيسيوم كما نرى الانسان يسقط مريعا فوق نشارة الخشب : لا تذهب الى هناك كل شيء قد رتب من قبل ، اللعبة زيفت ، وعندما يظهر في الحلبة ، تحيطه هالة من المنيسيوم ، عندئذ ستدوى اصواتهم «حمدا لله » .

وقبل ان تنهض من مقعدك .

سيدقون لك جميع الاجراس .

بالاسفنجة المقدسة ،

ولن تجد الوقت للتشبث بريشة ،

سيلقون بانفسهم عليك .

وسوف يصيبك تحت الحزام .

وذراعاك مصلوبتان في غباء ،

في التشهارة ،

ولن تقوى ابدا على الحب .

ولكن يبدو أن الشعر الجديد قد تأثر بهذا العالم الصناعى الجديد تأثرا مزدوجا فالحيساة الآلية التي نحياها ، والمعيشة في المدن الكبيرة الوتعليم ، ويمكن أن تثير في نفسه احساسات جديدة أو تبلاها بالخراب والضيساع .

ان الشميعر الحديث يعبر عن عذاب الإنسان وضياع حريته في عالم تتحكم فيسه الآلات والسسساعات والمشروعات الكبرىء وتضجعه الحروب والكوارث التي لا تنقطع ، وتحيله في ظل الثورة الصناعية الثانية الى كائن صفير ضئيل ، ان اجهـــزته والاته تشهد على قوته وضعفه ، وتتوجيه وتخلعه عن العرش ، ولا شك أن هناك صلة قوية بين هذه التجارب التي يعانيها الانسان وبين بعض خصالص الشعر الحديث ، فالانطلاق الى عالم اللاواقع ، والبعد بالخيال الجامح عن كل ما هو مألوف ، والشسيغة بالرموز والأسرار الخفية ، و «تعقيل» اللغة الى أقصى حد يمكن أن تكون كلها محاولاتمن جانب النفس الحديثة للمحافظة على حريتها في مواجهة عالم يتحكم فيه المال والآلة ، وأنقاذ سر



ج . بن

#### مكتبتنا العربية

المالم ومعجزة الخلق في زمن يلهث وراء السرعة والمنفعة .

ولكن اذا كان الشمر يعلن احتجاجه على هذا المصر فهو من ناحية اخرى يتاثر به وينطبع بطابعه . فالشاعر الحديث ميال الىالتجريب والمحاولة، دقيق في صنعته دقة العالم في معمله والرياضي مع رموزه وارقامسه ، متأثر بروح العصر في صلابته وبروده وتسوته ، انه يمبور تلك القصيدة التركيبية التي تمتزج فيها الصود الشعرية القديمة - كالنجوم والبحار والرباح \_ بصورة الحضارة الآلية واصطلاحات العلماء المتخصصين . فشاعر منسل « جوڤيه » يقول في احدى تصالده : « ارى بقعة غليظة من زبت الآلة واتفسكر طوبلا في دم أمى » ، وشـــاعر آخر مثــل (( كارداريللي )) نشيبه ساعة الموت للحظات الانتظار تحت ساعة المحطة ، حبث بحصى الانسان الدقائق والثواني وأشعار اليوت وبن وسان \_ چون -يرس تزدحم بهذه التفاصيل العلمية والفنية ، ومع ذلك نظل محتفظة بصدقها وشاعريتها ، على اننا اذا كنا للاحظهذا كله ونقرر وجوده فلا ينبغى أن نتجاهل خطره ، فقد تؤدى المالغة في هذا الاتجاه \_ وبخاصة لدى شعراء لا يملكون الوهبة الكالية والثقافة الحقة والقدرة على الرؤية الشاملة \_ الى أن يقضى الشعر على لقسه بنفسه ، ويستسلم لهذه النزعة العامة المدمرة التي تزداد ضراوة كل يوم ، وكأن الإنسان لا يسعى الى شيء كما يسعى الي تفجير الكرة الأرضية في الهواء •

مهما يكن الأمر نائه اذا كانالشاعر الحديث قد قطع صلته بالتراث فقد فتح قلبه وعقله على جميع الآداب والديانات ، وراح يقوص في اعماق النفس البشرية ، ويلتقط الصحور والرموز السحرية والاسطورية التي وافريقيا وأوروبا ، ونحن نلاحظ هذا بالغمل في أشعار « رامبو » قبل أن يكتشف فرويد اللاشعور الجمعى أو يونج نظرياته عن اللاشعور الجمعى أو ينتب الناماذج الرئيسية للشخصية .

وهناك عسسديد من النصوص في الشعر الحديث تتردد قيها أصسداء اسطورية وشميعية من كافة الأمم والعصور ، قشعر سان ـ چون -يرس مثلا يزدحم باشارات عديدة الى الرسم القديم والأساطير الفسابرة وأماكن العيادة عند مختلف الشعوب و « وازرا باوند » بورد في قصائده تصوصا من الشعر البروقنساكي والايطسالي والاغريقي والمسسيني والمصرى القديم ( برسومها الأصلية في بعض الأحيان!) وقصيدة اليوت الشهورة « الأرض الخراب » تقتبس من مرجع كبير عن الشعوب البدائية كالغصن الذهبى لقريور ، كما تستقيد من الكتاب المقدس والأوبا نيشاد ، وتورد تصومنا عديدة من اشعار بودلير ومالارميه وشيكسير وأوثيد ودانتي وكتابات القديس أوغسطين ويحس الشاعر فيما بدو كأن قصيدته قد اصبحت كالسدغل الكثيف فيتولى التعليق عليها بنفسة ، ويصبح هذا تقليدا يحتليه شاعر ايطالي مشل « مؤنتاله » أو أسبائي مثل «دبيجو» ٠٠٠ الاقتبانيات المسديدة من النصوص القديمة ، فهي لا تدل على ارتساط حقيقي بالتراث ولا بعصر من العصور الماضية ، فالشاعر يمد يده الى هذه النصوص والاشارات ويأخدها حيثما اتفق الأمر ، لأنها أصبحت بالنسبة اليه بقايا ماض تمزق وفقد وحدته . انه لا يبود الى الرموز والأسساطير ليمجد عصرا أو يبعث زمنا مضى ، والما يسوئ بينها كما يسوى بين الأشياء التي يستمدها من عالــم الواقع ، ويضعها الى جوار بعضها او يمزج بينها كيفما شاء هواه ٠ ربما يكون هدفه من ذلك أن يزيدنا احساسا بتمزق قصيدته أو عسدم تماسكها كتمزق الواقع نفسه ، أو ربما بريد أن يلبس النمسة مختلفة للتعبير عنحالة ضياع واحدة أو يخلق بهذه الكلمات والرموز القديمة نوعا

من سحر الأنغام والصور يضغى على

شعره روعة وبهاء ، والدليل على

ذلك أنه لا يضع هذه الرموز والصور

والنصيوس المقتبسية في عصرها



ت ٠ س . اليوت

#### مكتبتنا العربية

ولا يوردها بحسب ترتيبها التاريخي بل يخلطها بكلمات وشعارات وصور أخرى من العالم الحديث •

والواقع أن من حق الشعر أن يطوف في مختلف البلاد والعصور كما يشاء ، ما دام يغعل ذلك للشهدو والغناء لا لتقرير حقيقة أو البات دليل ، وإذا سمعنا شاعرا مشهل يقول في قصيدته « إنا ضائعة » :

الهوائى ، ضحية الايون ـ : اشعة جاما ـ لام - ،

جريى، ومجال - : اوهام لا نهاية على حجرك المعتم من نوتردام . الايام تمضى بك بلا ليلولا صباح، السنوات تقف بلا ثلج ولا ثمر اللانهائى مهدد وخفى - ، العالم مهرب .

آین تنتهی ، این تعسکر ، آین تمتد افلاکك ــ ،

> مكسب ، خسارة — : نعبة وحوش ، ابد واذل ، تفر الى قضيانها ،

نظرة الوحوش : النجوم امعاء حداثات

موت الأدغال أصل الوجــــود والخلق ،

بشر ، مجازر شعوب ، حقــول کروم

تهوی الی حلق الوحوش . المالم فتتــه الفکر . والکان والازمان .

وما نسجت البشرية وما ابدعت، ليس الا دالة اللانهائية - ، الاسطورة كذبت .

من این ، الی این ــ ، لا لیل ، لا سیاح ،

و سيلا ولا حداد ،

ار اذا سمعناه فی قصیدهٔ اخری
یشرل : « الدوائر تظهر : تصائیل
ایم الهرل العربقة فی القسیدم ،
کینجات وبوابة من بابل ، رقصة
سالا من ، مو ورقصة سوینج وصلاة.» ،
ا المطبقا أن نقسول كما قدمنا أن
القدامر یسوی بین حقائق التاریخ كما
یسوی بین الاشیاء التی یجسدها

أمامه في عالم الواقع ، فكل ما يراه في التاريخ أو على الأرض قد مساب غريباً بلا أرض ولا وطن ٠٠ ٣ سالوحدة والقلق :

أن من أبرز الاحساسات التي

ينقلها الينا الشعر الحسديث هو الاحساس بالوحدة والقلق ، فالشاعر هو اشد الناس شعورا بوحدة الذات في العالم وانفرادها بين غيرها من البشر . والفكرة قديمة بغير شك . ولعلها قد وجدت قبل الرومانتيكية بكثير ، غير انها أصبحت في أيامنا فكرة جديدة كل الجسدة ، ترتبط ببدعة العصر أو حقيقته التي ذاعت اليوم على كل لسان ، من أن هذا العصر الذي تعيش فيه هو عصر القلق والوحدة والضياع في الزحام • ولهل الناس لا تتفق على شيء يتعلق بالشعر والشمعراء كما تتغق على أنهم أناس متوحدون قلقون غريبو الطبيع ، اتفاقهم على أنهم مساكين أو « مجانين » أو يتبعهم الفاوون!٠٠ وقد عبر الشاعر ( أبولليني )) من ذلك في تصية نثرية بعنسوان « الشاعر المقتصول » ( 1917 ) يسرد فيها أحداثا عجيبة غير منطقية تنتهى الى تصوير جريهة القتل التي ترتكبها جميع البلاد في حق جميع الشعراء أأ وتنتهى القصة بأن يصنع أحد المثالين للشاعر القتول تمثالاً من العدم » . . والشاعر سان - چون -يرس يقول عن اللغة التي يستخدمها في قصيده الطويل المشهور « منفى » انها لغة المنغى النقية ، وأن دل هذا كله على شيء فهو بدل على أن القلق قد اصبح سمة العصر التي يتحدث عنها الجميع كما كانوا يتحدثون قديما عن « القمر » أو « الشوق » , ولذلك فليس غريبا أن نجد أحد الشعراء الانجليز ( وهو و ، هـ ، أوديه ) يؤلف في سنة ١٩٤٦ قصيدة بعنوان (( عصر القلق )) •

ولنعقد الآن مقارنة سريعة بين الجو العام الذي يسود احدى قصائد شاعر قديم نسسبيا مثل « چوته » ( ١٧٤٩ – ١٨٣١ ) وبين بعض قصائد المعاصرين فهو يتحدث في تصسيدته سكون البحر ( ويحتمل أن يكون قد

كتبها في سنة ١٧٩٥) عن الغضساء الشاسع المخيف ، والبحر الساكن المعيق الذي لا تتحرك فيه موجه ولا تهب عليه نسمة : سكون عميق يسود المياه .

وبلا حركة يمتد البحر ، واللاح ينظر مهموما . الى السطح الاملس حواليه ، لا نسمة من اى ناهية .

لا نسمة من أي ناهية . سكون الموت المخيف . في الفضاء الشاسع .

لا تتحرك موجة واحدة . ولكنه يتبعها بقصييدة اخرى لتفق معها في الموضوع والايقاع والنغم وهي « رحلة سعيدة » . فنجد كيف ينقشع القلق ، وينفك السار الخوف ، ويتشجع الملاح ، لم لا يلبث الشاطيء أن يظهر للعيون من جديد :

تبدد الضباب .
وصفت السماء .
والريح تفك .
اسار الخوف .
تتنفس الرياح ،
ويتحرك الملاح .
اسرعوا ! أسرعوا !
فالوج ينثنى

وهائذا ارى الشاطىء!

فالخوف والقلق هنسا ليسسا الا جسرا يعبره الشاعر الى الأمل والصفاء ، أما ما نجده في الشعر الحديث فهو يختلف عن ذلك . فيندر أن نجد قصييدة تحدثت عن القلق ثم استطاعت أن تتخلص منه ! وتشبه قصيدة « جسوته » السابقة قصيدة « لرامون خيمينين » بعنوان « بحر » تصور رحلة على مركب ٠ ويصلطدم المركب بشيء ماء، ولكن لا يحدث في الحقيقة شيء ، فليس هناك الا السكون والأمواج وشيء آخر « جديد » يتركه الشباعر بلا اسم • وهكذا يسبي الشاعر الجديد منالامل الى القلق بعد أن كان الشاعر القديم يسير في عكس هذا الاتجاه .

ولناخل مثلا آخر من كنز الشعر الاسباني (لحديث ، ولتكن قصيدة لوركا ( ١٨٦١–١٩٣٦ ) عن الصمت:

انصت یا ولدی للصمت . صمت ، صمت ، تنزلق الودیان خلاله . والاصداء ، ویلل جباها فوق الارض .

فالصمت هنا لا يمحو هول تلك « الصرخة » المخيفة التي سمعناها تتردد في قصيدة أخرى بهذا العنوان؛ بل لمله يزيده رهبة اذ يولد هولا جديدًا ، هول الصمت الذي تنزلق خلاله الوديان والأصداء ويضفط جبهة الحياة على الأرض ، والشاعر نفسه في تصيدته (( مرثاة الصمت )) بحمل من هذا الصمت اسما آخر للقلق ، ويصغه بأنه شبح الانسجام ودخان الشكوى لأنه يحمل « عدابا » سحيق القدم وصدى الصرخات التي انطفأت ان الأبد » ، وكأنى بلوركا يتحدث عن ذلك القلق الذي يقلقه الا يجد غداءه من الألم والعسداب ، وعن الخوف الذي لم يعد يخاف شيئا كما يخاف الخوف نفسه ...

وعلى نحو آخر يتحدث نساعر مثل (( الواد )) عن القلق في قصيدة المباشرة الشر من ديوانه الحيساة المباشرة ( ١٩٣٢ ) . أنه لا يسميه بل ينقل الينا الاحساس الحدر به عن طريق النص نفسه عندما يكرر كلمة بعينها : كان هناك ، أو جملة واحدة كانها .

کان هناك الباب كانه منشار.. ، الباب بلا هدف ،

كانت هناك قطع النوافذ المهشمة ، لحم الريح المعذب تمزق عليها.. كانت هناك حدود المستثقمات..، في حجرة مهجورة ، في حجرة فاشلة ، في حجرة خالية .

فهادة الاشياء التي تذكر واحدة بعد الاخرى دون أن تكون بينها علاقة لم يهدف اليها الشاعر في ذاتها بل أراد أن تكون علامسات على النفي والرفض والتهشيم ، وبذلك تصبح في نفس الوقت علامة على القلق الذي لا تذكره لغة القصيدة بل توحى به .

هكذا نستطيع أن نقسول بوجه عام \_ وأن كان التعميم هنا شسيئا كريها كل الكره \_ أن الشاعر القديم كان يسعى للاتصال بالعالم والناس وكانت نفسه تريد أن تألفها وتقترب منها ، سواء نجحت في ذلك أم خاب أملها فيسه ،

أما الشاعر الحديث فيتعمد ان يجمل المالوف غريبا والقريب بعيدا . وكل من يقرا لكبار الشعراء الماصرين يخبل البه أن هناك نوة خفية تدفعهم وبين دفعا الى تحطيم الصلة بينهم وبين المحديثة يلاحظ أيضا أنها تحرص على هذا الاغراب وقطع الصلة بين الناس والأشياء أو بينهم وبين بعضهم البعض وذلك ابتسلداء من روايات فلوبير الأخيرة الى روايات وأقاصيص عبينجسواى والبير كامى والروائيين

بقول الكاتب الروائي النمسوي « روبرت موزیل » ( ۱۸۸۰ – ۱۹۴۲ ): ان الشاعر يحس حتى في الصحداقة والحب بأنفاس الكراهية التي تبعسد الكائنــات بعضــها عن بعض . « والشيسعور بأن قرب الانسسان من الانسان هو في حقيقة الأمر بعد عنه يكاد أن يكون موضـــوعا ثابتا من موضوعات الشعر الحديث . نتصيدا « أغنيسة » للشمساعر الايطسالي « أنجارتي » الذي ولد بالاسكندرية ( ۱۸۸۸ - ۱۹۹۶ م ) تنتهی بحسون غير عاطفي يعبر عنه قهوله ان الحبيبسة بعيسدة كما لو كانت في مرآة ، وأن الحب بكشف عن القبر اللامتناهي للعزلة الباطنة :

من جدید اری فعك البطی،
( باللیل یتقدم البحر لیلقاه )
واری فرس فخذیك
یسقط متهالکا
بین لداعی اللتین کانتا تغنیان،
واری نوما یعید الیك .
نضارة جدیدة وموتا جدیدا .
والعزلة الشریرة
التی یکتشفها فی نفسه کل من

كانها الآن قبر لا متناه يفصلني الى الابد عنك .

حبيبتى ، بعيسدة انت كما في الراة ..

ولوركا يقول في احدى قصائده : « ما أبعدني حين أكون قريبا منك \_ وما أقربني حين أكون بعيدا عنك ». والشاعر الالمساني كارل كرولوف ) يقول في « قصيدة - 1910) حب « ( ۱۹۵۵ ) : هل ستسمعينني خلف الوجه العشوشب للقمر الذي يتفتت ١٠٠ والليل يتكسر كالصودا ، « أسود وأزرق » ، وكأن هذه الصور الصلبة وهمما التحطم والتناثر والانكسار تعبير عن فشسل محاولته للقرب من الحبيبــة كمــا هو تعبير عن خلاصيه الوحيد المنتظر على يد اللغة الشباعرة الخلاقة . والجسزء الأخير من قصيسيدة لوركا المشهورة عن صديقه مصارع الثيران سانشيت ميخياس يحمل هذا العنوان لا نفس غائبة » · انه لا يذكر الميت ولا الموت بكلمة واحدة وانما يقول أن أحدا لم يعد بعرف صديقه، لا الثور والحيل والنمل في بيته ولا الطفل والماء ولا الحجر الذي يرقد تحته ، ولقد صار الميت بعيدا عنه بعدا لا يستطيع التذكر نفسه أن يصل اليه ، « لكنني أغنى باسمك » ، غير أن هذا لايجدي أيضا ، فالشباعر الذي غلبته الوحدة واليأس من الوصيول الى الصديق البعيد لم يعد يملك الا الغناء عن النسيم الحزين الذي يسرى بين شجيرات الزيتون .

وقل مثل هذا غن قصائد الشاعر الاسباني رافائيل البرتي ( ١٩٠٢ -) التي نشرها في سينة ١٩٢٩ بعنوان « عن الملائك » الملائكة التي يتحدث عنها الشاعر ليس لهئسا أي معنى دينى ، انها كائنات خرسساء كالأنهار والبحار ، خلقها خيال شاعر وحيا. . هناك صراع خفى يدور بينها وبين الانسان وينتهى الى انقطاع كل أمل في الاتصال بينهما ، فالإنسان يعلم أن الملاك موجود ، غير أنه لا يراه، ولا النور يراه ، ولا الربح وزجاج النوافد تراه ، والملاك أيضا لا يرى الانسان ولا يعرف المدن التي يسير فيها ، لأنه بلا عيون ولا ظلال ، ولأنه يعزل الصمت في شعره » ، وما هو

#### مكتبتنا العربية

الا « ثقب وحيد رطب ، ونبع جف الماء فيه » .. لقد مات بيننا نحن البشر ، اضاع المدنية وأضاعته . ومع أن من الصعب تفسير هذه القضائد (التي وصفها البعض خطأ بالسريالية)، الا أن الرمز الذي تسلور حسوله لا يستعصى على القهم ، فالملائكة كائنات نورانية مباركة ، سواء أرسلت الى النسساس لتبشرهم بتعمسة الله أم لتندرهم بغضبه ونقمته ، كان الإنسان يحس صلة بينه وبينها ، وكان يشعر أنه ليس وحده في هسلاا الكون ، ويرى بين الحين والحين أن هناك كاثنا علويا يرعاه ويتذكر وجوده على الأرض البائسة ، غير أنه يبدو أن اللائكة قد سئمت الانسان قلم تعد تهتم بشأنه، بل ولم تعد تذكر منه الا صورا للقبح والفساد والفناء ... للكاتب الألماني فسرائز كافكا

( ۱۸۸۳ – ۱۹۲۱ ) امنسولة جعل عنوانها « القرية المجساورة » يقول نيها: « كان من عادة جدى أن يقول: ان الحياة تصيرة الى خلا منصل والآن تضغط الحياة بلكرياتها أن يصمم شاب على ركوب جواده الى القرية المجاورة دون أن يخشى ، لا القرية المجاورة دون أن يخشى ، لا المؤلفة من ان يكون عمر الحيساة المادية التي يلازمها الحظ اقصر بكثير من أن يتسع لمثل هذه الرحلة »، هذه الامنسولة تعبر عن موقف الساسى في وجدان الجيل الحديث ، الا وهو العجسز عن الوصسول حتى الوصول حتى

لوركا « اغنية فارس » : قرطبة .

ر . وحيدة وبعيدة .

فرس اسود صغير ، قمر كبير ، حبات زيتون في خرج سرجي ، اعرف الطرق حقا .

ولو كان الهدف قريبسا ، ولنضرب مثلا لذلك من الشعر الحديث بقصيدة

غير انى لا ابلغ قرطبة ابدا . خلال المدى الفسسيح ، خلال

ينح ،

قرس اسود صفير ، قمر أحمر . الموت يحدق في . من ابراج قرطبة .



هـ . و . اودن

آه ! ما أطول الطريق !
 آه ! يا فرسى الشجاع !
 آه ! المرت يخطفنى .
 قبل أن أبلغ قرطبة !
 قرطبة ، وحيدة وبعيدة .

فهذا الغارس يعرف الطريق الى هدفه وهو مدينة قرطبة ، ولكنه يعرف الهضا انه لن يصل ابدا الى هسلا البراج قرطبة ، وهو لن يعود الى بيتسه لان الموت ينتظره هناك فى السهول الشاسعة التى تعصف فيها الرياح ، وما كذلك الشاعر القديم الذى كان يحن الى بيته أو وطنه ، الدى يصعد من مدخنته ، والسور الذى يظهر فوق سطحه ، والمجوز التى ستغتع له الباب ، . .

لنضرب كدلك منسلا بقصسيدة « جوته » التى تبدأ بهذا البيت : « دعونى أبكى » وهى احدى قصائد ديوانه الشرقى التى لم ينشرها فيه ووجدت في أوراقه بعد موته :

دعونى أبكى . يحوطنى الليل . في الصحراء الشاسعة . الجمسال راقدة . الرعساة كذلك راقدون ،

والارمنى سهران يحسب فى هدوء، اما انا فارقـد الى جـــواده، واحسب الاميال التى تفصـلنى عن زليخة، واتفكر باستمراد فى الدروب الملتوية المزعجة التى تطيل الطريق، دعونى ابكى . فليس هذا عارا ، الرجال الذين يبكون طيبون . لقد بكى اخيل على حبيبـــه بريزيس .

واکسی کیس بکی الجیش الذی لا یهزم ، والاسیکندر یکی حبیث التی

والاسمكندر بكى حبيبت التى انتحرت .

دعونی ابکی . ان الدموع تحیی التراب ،

ها هو ذا يحضر .

فالشاعر هنا بعيد عن هدفه ، يقضى ليلته فى الصحراء المترامية الاطراف ، ويفكر فى الأميسال التى تفصله عن حبيبته فيبكى ، غير أن بعد هذا الهدف فى الكان لا يبعده

منه فى الحقيقة ، ذلك لانه يظل شبئا يعن اليه كما يظل شيئا مالوفا لديه ، قريبا منه بالتلكر والشوق ، يمكن الوصول اليه بين يوم وآخر ، انه حزين حقا ، لكنه حزن يمكن ان يجد العزاء ، بل انه ليمزى نفسه حين بتلكر ابطالا قدامى ، بكوا حقا ، والبكاء لا يعيب الرجال .

أما شاعرنا « لوركا » فيقول في مطلع قصيدته ان قرطبة بعيدة . ولا يصح أن تتصور أنه بعد مكائي . فالغارس يرى المدينة امام عينيه . ولكنها بعيدة عنه بعدا مطلقا ، على الرُغم من قرب المسافة التي تفصله عنها • أن هناك لغزا محم ا سمثل في شبح الموت الذي يطارده ويبعد المدينة عنه كما يبعده عنها ، ما من شوق ولا دموع ولا عزاء عن هذا الاحساس الفاجع بالبعد المحتسوم ، فالنفس تعيش في يأس مطبق . والشاعر ينادي الجواد والطريق والموت وهذا هو كل شيء ، أضف ألى ذلك هذه الجمل التى تدور في شبه دائرة ناقصة ، وتخلق باستفنائها عن الأفعال صورة لغوية تعبر عن استسلام الشاعر للغربة وخوفه من الخطر الجائم عليه. هكدا بتجلى لنا الفسرق بين

أسلوبين في التعبير الشعرى، فالهدف البعيد في الكان يظل قريباً من نفوس القدماء انهم يتصورونه ويحنون اليه ويبكونه ويعزون انفسهم بقرب الوصول اليه ، أما المحدثون فيتحول القرب المكانى عندهم الى بعد هائل مخيف تحس به نفوسهم اوضح احسساس وانساه ، الشاعر القسيديم مطمئن للمودة الى بيته واهله . أما الشاعر مستحيلة ، لأن هنساك قدرا ياسره ويتسلط عليه وببعد الوطن عنه او يبعده عن الوطن ، انه ليس غريبا في هذا العالم فحسب ، بل أن العالم نفسه قد صار غربها عليه ٠٠ ٧ ـ خاتمـــة :

ان الشاعر الحديث يحس بأن القوى التى تهدد حريته تزداد كل يرم ، ولذلك يزداد تلهفه عليها وتشبثه بها ، وهو لا يبخل في سبيل ذلك بشيء لا تعز عليه تضحية ، ولو



alal.

أدى به الأمر الى تحطيم الواقع واعادة النظر في كل المقدسات والانفصام من التراث أو معاداته والسخرية منه .

لم يعد الشاعر يجد الراحسة والأطمئنان في الواقع التاريخي أو الموضوعي المحيط به ولا عاد يشعر بقربه من حقيقة عالية كانت تطل على اسلافه وترعاهم ، لذلك راح يخلق ويبدع بالكلمة الشاعرة وحدها مملكة غير واقعية ، مملكة تتعمد أن تعلن المسداء على كل ما هو مألوف ، وتناقض كل ما كان يقوح برائحسة الثبات والاطمئنان ،

ان الشعر الحديث أشبه بحكاية أو « حدولة » عظيمة لم تسمع من قبل ، ولكنها حدوثة وحيدة شديدة الوحدة ، أنه بستان لنمو فيه الزهور، ولكنه يمتلئء كذلك بالأشواك والأحجار وتكثر فيه الثمار ، كما تكثر العقاقير والسموم الخطرة ، اذا اراد القارىء أن يتجول في طرقاته أو يعيش في جوه المتقلب فعليسه أن يتحسمل أقصى ما يستطيعه من العداب والشقاء . واذا أمكنه أن يسمع شيئا فريما سمع في هذا الشعر صدوت الحب الوحيد العنيسند الذي يرفض ان يستهلكه القراء و « المعجبون » ، بل بؤثر أن يضل في المناهات أو يتحدث في الفراغ على أن يتحدث الينا أو يتقرب منا ، أن القصيدة الواحدة تمتلىء بأطسلال الواقع الذي فككه الخيال الجرىء ومزقه ، ولكن هناك عوالم أخرى « غير واقعية » تسبيح فوقها ، وتكون مع تلك الأطلال ذلك السحر اللى يدفع الشمعراء الى تأليف شعرهم ، كما يدفع القراء الي التحمس له أو النفور منه .

لقد امتلات لغة الشعر كما قدمت بالانغام الناشرة والصور المتنافرة ، شانها في ذلك شان لغسة الموسيقى الحديثة أو الرسم والتصوير. ولكنها ستظل لغة شعرية وان استعصت على الغهم في معظم الأحيان ، ان الشعراء يحسون اليوم أكثر من أي وقت مفي أنهم وحيدون مع اللغسة ، ولكنهم يحسون كذلك أن اللغة هي ملجاهم الوحيد ، كما يعرف اكثرهم وحدة الوحيد ، كما يعرف اكثرهم وحدة

#### مكتبتنا العربية

انه يتصل على الرغم من كل شيء بنوع من الخلود الذي يعتد الى الأذل ويدوم الى الأبد ، واعنى به حرية اللغة وقدرتها المستمرة على الابتكار والتجربة واللعب والغناء ...

ونسأل الآن سؤالا ربمسا طاف بدهن القارى: : ما هو مسستقبل الشعر الحديث ؟ والحق أن الجواب على هذا السؤال شيء عسير أن لم يكن مستحيلا . فلا يدرى احد حين تنشب ثورة كيف ولا أين سستنهى وقد يقسول قائل أن ثورة الشعر الحديث قد أوشكت أن تبلغ نهايتها أن لم تكن قد بلغتها بالغعل ، وأن الشعر الجديد قد أوشك أن يستنفد طاقاته ، ولابد أن يبحث الشعراء والنقاد عن مخرج جديد .

ولكن كيف يبدو هذا المخرج وعلى يد اى عبقرى سيتم أ هل سسيبتعد عن الموجات الصاخبة والشسعارات الصارخة والمدارس المتحمسة والبيانات المرهوة بكل جديد أ أم سيظل يدور تلك الدورة المحتومة التى كتبت على كل نشاط يبذله الإنسان أ

لا احد يدرى كما تلت ، وترك الاسئلة مفتوحة لا يعنى ان نتشاء الو نستسلم للحزن ، فهذا شيء لابد ان نرفضه وققاومه دائما وبكل ما نستطيع من وسسائل ( ومنها لا نستطيع أن نتنباً بمستقبل الشعر ولا بمستقبل غيره من الفنون ، وكل ما نستطيعه أو ما يجب أن نفعله هو أن ( نفهم ) كيف وصل إلى ما هو

ان المدارس الجديدة تلتئم ويلتف حولها المتحمسون حينا ثم ينفض كل الى سبيله . والسؤال القديم ــ الذى وهو هل هناك جديد تحت الشمس أ لا نكف نحن الشرقيين عادة عن القائه وهل ترك لنا القدماء ما نقوله أ يمكن كما يجاب عليه بنعم ليس هناك جديد كما يجاب عليه : بل هناك ما لا نهاية له كل يوم وكل لحظة مما يمكن ان يجرب ويقال ، وبخاصة بالنسبة لنا يحن العرب الذين نريد أن نحافظ على التراث ونتجاوزه في أن واحد ،

ونصمد في مواجهة الحاضر بكل نكباته، ونصر على ميلاد مستقبل جديد مهما كان الثمن ( وما اكثر ما يستطيع الشاعر العربي الجديد أن يقسول ويضيف في هذا المجال ) .

لا احد يستطيع ان يتنبأ بالمستقبل كما قلت من فالثورات في عالم الفن تمضى في سبيلها ثم تنقلب الى ضدها، وتنشأ ثورات اخرى باستمرار ( الفن طائر قريد يأبى ان يرضى بالاتفاص ، وطالما حبسوه في المعبسد والكنيسة وقصر السلطان وديوان الحكم ومقر العزب فعرف دائما كيف ينجسو ثورات الشعر الحديث في أوروبا أو ثورة الشعر الحديث في أوروبا أو تليست وظيفسة الكاتب أن يحكم ومذا يمكن أن ينهسم ويتعاطف وماذا يمكن أن يتعلمه شاعرنا الجديد وماذا يمكن أن يتعلمه شاعرنا الجديد وماذا يمكن أن يتعلمه شاعرنا الجديد وحارس لغتنا وترائنا وضعيرنا، وامل

حاضرنا ومستقبلنا ) من دروس أكثر من نصف قرن قطعها الشعر المعاصر في بلاد غسير بلاده ؟ . لا شك أنه يستطيع أن يتعلم الكثير • يستطيع تقليدا أعمى لا يناسب لغته ولاحسه ( فالتقليد فعل القدرود!) ، والا يتجاهله مع ذلك أو يسدل من دونه الاستار . ويستطيع أن يتعلم كيف يضع تراثه بين عينيه وفي حبات قلبه ، على أن يتعلم في نفس الوقت كيف بتجاوزه الى مشكلات الحاضر وآمال المستقبل ويستفيد من حكمه وأخطائه ، ويميز كنوزه وروائعه من نفاياته واعبائه ، ويواجه عالم القلق الحديث يمزيد من جسارة اللغسة وشحاعة الذات التي تصر على أن تحقق نفسها أو تموت ،

عبد الففار مكاوي

Jold/ 6.56.

منحت جائزة كومبا ( كفساح ) الفرنسية لعام ١٩٦٧ ، الى الكاتب الفرنسى دومينيك دورو مؤلف كتاب « وفاة لويس فردينان سسيلين » الادبية ومكافأة له على جميع مؤلفاته في الاشراف على « منشورات الهين » المخصصة لنشر دراسات وافية عن ادب فرنسى أو أجنبى ، وذلك في كل ستة اشهر ، وقد نشرت حتى الآن كتبا خاصة عن كل من رينيه دىكادو، وجورج برنانوس ، ولويس فردينان سيلين وايزرا باوند ، وهنرى ميشو،

هذا ويعتبر دومينيك دورو مؤلفا شهيرا بعد أن أصدر عددا من الكتب، في طليعتها كتاب «مدموازيل أنيسيت» ورواية « الهارمونيكا » كما يعتبر من أهم العاملين في ميدان الثقافة والنشر بعد أن أصبح في عام ١٩٦٦ مساعدا للسيد كريستيان بورجوا الذى يدير دار النشر الشهيرة التى تحمل اسمه . وقد كتب بيير دوبوادوفر أجد أعضاء لجنة التحكيم في جائزة « كومبا » ، والتي يشترك معه فيها كل من آلان بوسكيه ، وموريس کلافیل ، وبیر ایمانویل ، وماکس يول فوشيه ، وفرانسوا توريسيين ، وفيليب تيسون مدير صحيفة «كومبا» التي كان يديرها من قبـــل الأديب الشهير البير كامي، كتببيير دوبوادوفر عن الفائز يقول : « كافأت جائزة كومبا التي تمنحها لجنة محكمة من الأدباء الذين لا يؤمنون بشيء غير الأدب ، كافأت أديبا يروق لى ، لأنه روائى يؤمن بالعالم وبالأدب ، وينخرط حتى الأعماق في هذا الذي يۇمن بە ولا يكفر » •

# بعث مولايم مودة سورة عدوس تعاروس عدوس مرتقة المرتقة ال



في الصفحات الأولى من كتابها عن ((قضايا الشعر المعاصر )) تحدد الشاعرة العراقية نازك اللائكة يوما بدأت فيه حركة الشعر الجديد! تقليول نازك ان ذلك حسدث ذات يسوم من صيف ٧٤ حين انتهت من كتابة قصسيدتها ((كوليرا ٠٠)) التي كانت استجابة للوباء العاصف بقرى مصر ومدنها في ذلك الحين:

سكن الليل اصغ الى وقع صدى الأنات في عمق الظلمة ، تحت الصمت ، على الأموات صرخات تعلو ، تضطرب حزن يتدفق ، يلتهب يتعثر فيه صدى الآهات . وغيد الوهاب البياتي ، وفي مصر كان عبد الرحمن الشرقاوي ولويس عوض وغيرهما ممن لم يقدر لنا

أن نعرف تجاربهم ٠ تتابعت التجارب اذن . وعلى الرغم من كثرة ما كتب من الشعر المعاصر وعنه حتى الآن -فما زال هذا التعبير يختلط بغيره من الأشكال التي ينتمى بعضها الى الشعر التقليدي ، ويتجاوز بعضها الآخر نطاق الشعر كله . لكننا نحدد من البداية ما نعنيه ، فنقص د بتعبير « الشعر المعاصر » هذا اللون من الشمر الذي استبدل (( التفعيلة )) بنظام الشمطرين في كتابة البيت الواحد ، ونوع بين اعدادها في كل سطر شعرى ، فأختفى البيت التقليدي ذو الشطرتين المتكافئتين وحلت محله التفعيلة الواحدة . ولم يعد شاعرنا المعاصر يلتزم قافية مفروضة عليه سلفا بحكم قوالب بحور الشعر التقليدي ، لكنه أخضـــع فصيدته لقافية آخرى تنبع من قلب العمل الفني نفسه . واحتفظ الروى ــ الحرف أو الحروف الأخسيرة من البيت \_ بمكانه في بعض القصائد واختفى من بعضها الآخر ، واكتسب الشعر موسيقاه من شيء آخر غير صخب الروى الواحد ورتابه تكافؤ الشطرين . . اكتسبها من تنويع عدد التفعيلات في كل سطر ـ من التفعيلة الواحدة الى تسمع تفعيلات ـ ، ومن ايقاع الألفاظ المفردة وما تنسجه من موسيقى داخــل القصــيدة

الواحدة . هذه الاختلافات التكنيكية ليست كل شيء • ثمة اختلافات أعمق في المضمون وطريقة التعبير • وهذا ما يجعلنا نؤكد أن حركة الشعر المعاصر ثورة تعبيرية كاملة وليست مجرد تلاعب بالعروض التقليدي للشعر أو خروج عليه •

لكن هذه الحقيقة \_ من الناحية الأخرى \_ لا تنفى أن الشعر المعاصر نابع من قلب التراث ، وأنه قَمة سلسلةً من محاولات بدأت منذ عصر مبكر لتطويع القالب الشميعرى ، فالرباعيات والخماسيات والدوبيت ، بل وتلك القصائد الطويلة التي تخلو تماما من الروى الواحست ( تذكر نازك الملائكة قصيدة كاملة لجميل صدقى الزهاوى ، ويثبت د . عز الدين اسماعيل قصيدة أخـــرى لعبد الرحمن شكري ) ، اقول أن تلك جميعاً كانت محاولات للفكاك من اسر « القفص الحديدى » الذى وضعه الخليل بن أحمد بعد أن استقرأ نماذج الشعر التي عرفها ذات يوم قبل ألف سنة . ولم تبلّغ تلك المحاولات شــيّـ لأنها دارت حول المشكلة ولم تضرب في قلبها ، بعبارة أخرى . . رغم محاولات الخروج عــــــلى الاطار التقليدي للشعر فقد بقى الشعر تقليديا

#### ف اروق عبد القدادر

وسواء اصح زعم نازك أم لم يصح فلا شك فى أن حركة الشعر المعاصر ( ولنستخدم هـ أن التعبير بدل الشعر الحر أو الجديد ) ـ شأن أية حركة فنية ـ ليست تخضع للمبادرة الفردية أو الموهبة الشخصية قدر ما تكون تعبيرا عن اضطراب يجيش فى قلب المجتمع كله ، يلتقطه هؤلاء الأفراد الموهوبون ، الأصغى احساسـا ، والأكثر اصغاء لهمس الجماعة .

ما دام يلتزم القيد الرئيسي في هدا الاطار: الانتظام داخل البيت الواحد والقافية المفروضة من خارج العمل الفني ، أما الشعر المعاصر فقد واجه مشكلة الاطار بحسم .. فخرج عن نظام البيت ليلتزم بالتفعيلة ، وخدرج عن القافية المفروضة ليلتزم بقافية القصيدة .

وحين رفض الشاعر العاصر أن يلتزم قيسود الشكل التقليدي فقد وضع لنفسه قيوده . أنه لا يستطيع أن يخرج على التفعيلة الواحسدة والا خرج عن اللفة نفسها . فليست التفعيلة - في نهاية الأمــر - الا توفيقا بين الحركتين المكنتين للصــوت من حيث هو تجســيد في الزمان : الحركة والسكون . ( من المهم أن نذكر هذه الملاحظة : ان التفعيلات التي تتكون منهابحور الشعر السنة عشرتنحل في النهاية الى عددمحدود من التشكيلات . . الحركة المفردة ، والحركة التي يليها سكون . وعلى سبيل المثال فان فعولن هي : حركة مفردة ، حركة يليها سكون ، ثم حركة اخرى يليُّهَا سكُون . وَهكذًّا .. ) والى جانب التزام الشاعر المعاصر بالتفعيلة فان عليه أن ينسبج موسيقاه ، من القافية الداخلية ، وحريته الكاملة في تنويع عدد التفعيلات في السطر الشعري . هنا لم يعد يوقف تدفقه الشعرى نهاية بيت أو التزام بحرف معين ، بل نهاية الدفقة الشعورية الواحدة هيُّ التي تحدد نَقُطة أَلُو قُوف . أَنْ هُذَا أُقُرِبُ إِلَى جوهر الشمعر وطبيعته من حيث هو اقتصاد وتركير . وقد كان علماء العروض يطلقون كلمة « الحشو » على الشطر الثاني من البيت الشعري باستثناء المقطع الأخير!..

الضاربة في قلب تراثنا الشعري والحضاري . انه ليس حركة « مستوردة .. » ، وليس مجرد تأثر بالشعر الفربي ( والانجليزي بوجه خاص ) فقط ، قد يتضح هذا التأثر في قصائد بعض الشعراء ، وقد يتضح في أعمال كاملة (مجموعة « بلو تولاند » للويس عوض على سبيل المثال) لكن حركة الشعر المعاصر ــ ككل ــ قد اثبتت أنها حركة اصـــيلة تماما وحديرة بالبقاء ، انها نقيض الشكل التقليدي لكنها ليست مقطوعة الصــــلة به . وللشعراء الذين برزوا روادا للشعر الجسديد قصائد \_ ومحموعات \_ كاملة مكتوبة على النسق التقليدي ، بل ومقاطع داخل القصيدة المكتوبة على النسق الجديد ، وهذا كله يؤكد حقيقــة هَامَة : انَّ الشكلُ التقليدي للشعر ، والشكل الجديد له ليسا متعارضين ، لكن ما يريد الشاعر أن يقوله هو الذي يحتم ـ في المقـــام الأول ـ السكل الذي يلتزمه لقصيدته.

هل تريد أن ترى وجها آخر للعلاقة بين شعرائنا المعاصرين والتراث ؟ . . ان آخر ما قدمه لنا صلاح عبد الصبور كان عن « مأساة الحلاج . . » ، وآخر ما قدمه عبد الوهاب البياتي عن الحياة الباطنية للحلاج والمسرى والخيام ، ومن أروع ما كتب أدونيس قصيدة الصقر عن فرار عبد الرحمن الداخل من دمشق الى الأندلس . .

وحرص الشاعر المعاصر على تأكيد ذاته في مواجهة الجماعة هو ما دفعه لأن يطرح القيود القديمة ( ويلتزم قيوده هو ) ، لكن احساسه بهذه الجمساعة نفسها هو ما دفعه لأن يرفض الوقوف عند الجزء فيتجاوزه الى الكل ، وكما كان الشاعر القديم حريصا على وحسدة البيت في قصيدته ، وتجويد المعنى فداخله قدر ما يستطيع ، تجاوز الشاعر المعاصر البيت الى القصيدة ، وأصبح حريصا على فنية بنائها والتنسيق بين العناصر الداخلية فيها .

هذان جانبان من تلك الدائرة الجدلية الدائمة التى تشمل الفنان والجماعة ، والوقف الذي اختاره الشاعر المعاصر يتلاءم والاطار المام لهذا الصراع .

فنظرة الى العالم العربى فى تلك السنوات التى شهدت بداية الشعر المعاصر ونموه تؤكد هذا الاختيار . فليس من قبيل الصدفة العشوائية أن يقترن ميلاد هذه الحركة بتلك السنوات الحاسمة فى تاريخنا القومى ، وخاصة ١٩٤٨ . كانت نكبة ١٩٤٨ تمثل قمة التعبير عن فشل النمط الحضارى الذى تعيشه شعوب المنطقة العربية ، ومن قاع النكبة \_ او قمتها \_ انبثقت استجابات أكثر صحة وثورية : ١٩٥٨ فى القاهرة ، ١٩٥٨ فى الجزائر ، ثم ١٩٥٨ فى بفداد .

رفض الواقع الفاسسيد اذن نقطة انطلاق شعرائنا المعاصرين الى رفض الاسسكال الفنية المووضية و كل شيء فينا وحولنا يتغير . . فلم الابقاء على شكل تعبيرى نضيق به ؟ . . لسنا بحاجة الى مزيد من القيود ! . .

وتجسد رفض الواقع في عديد من الاستجابات اختلفت باختسلاف الشعراء أنفسهم من حيث تكوينهم الفكرى ، وعدتهم الفنيسة ، وانتماءاتهم السياسية . باختصار من حيث اختسلاف موقفهم من الحيساة والانسسان ، وتنوعت الاستجابات : من الغوص في قوقعة الحسزن العميق ( نازله اللائكة ، صلاح عبد الصبور ) ،الى الانتماء لموقف سياسي معين وألوقوف سعرا وحياة الى جانبه ( بدر شسساكر السياب ، عبد الوهاب البياتي ) . الى البحث عن الخلاص في عبد الوهاب البياتي ) . الى البحث عن الخلاص في الدخلة الشبق ( نزار قباني ) ، الى الانعكاف على اللات والغوص في سراديبها الموحشة ( أدونيس وخليل حاوى ) ، الى الالتسزام الحار والعميق عبد العطى حجازى ) . مصر والمنطقة العربية ( أحمد عبد العطى حجازى ) ...

وليست هذه التحديدات نهائية ؛ وليست جامعة ولا مانعة ، لكنها أقرب الى تلمس أوضح النغمات فيما يعزفه كل شاعر . فلصلاح ونازك قصائد كثيرة تعبر عن هموم اخرى ؛ ولأحمسك حجازى قصائد كثيرة تعبر عن الحزن وغربة الانسان في المدينة ، وللبياتي والسياب غنائيات عاطفية كثيرة . لكن رفض الواقع وراء استجاباتهم

تصف نازك حزنها بأنه « افعوان . . » لا مفر منه ولا فكاك ، انه يغلق كل الأبواب ويتحدى الرجاء ، وهي تصف حزنها :

صامد كجبال الجليد
في الشمال البعيد
صامد كصود النجوم
في عيون جفاها الرقاد
ورمتها أكف الهموم
بجراح السهاد ٠٠
ولا تعرف منه فكاكا . . ولا مفرا :
أين أين المفر
من عدوى العنيد
وهو مثل القدر
سرمدى ، خفى ، أبيد .

أما صلاح عبد الصبور فيعانق حزنه ، ويغنى له ، لكنه يعرف أنه يفترش الطريق ، وفي أول قصائده عن الحزن يقول صلاح :

والحزن يولد في المساء لأنه حزن ضرير حزن طويل كالطريق من الجحيم الى الجحيم حزن صموت

والصمت لا يعنى الرضاء بأن أمنية تموت وأن أياما تفوت وبان مرفقنا وهن وبان ريحا من عفن

مس الحياة فأصبحت وجميع ما فيها مقيت .

ان حزن صلاح عبد الصبور ليس قدرا ،
لكنه حزن له اسبابه: موت الأمنيات ، واثر مرور
الأيام ، ثم تلك « الريح من عفن » التي مست

وجه الحياة .
هذا الحزن القدرى عند نازك ، المتافيزيقى عند صلاح يكتسب مضمونا آخر عند أحمد حجازى ، انه حزن الشاعر الذى لا يعرف الطريق الى قلب من يريد أن تصل كلماته اليهم :



أين الطريق الى فؤادك أيها المنفى في صمت الحقول ؟ ٠٠ الحقول ؟ ٠٠ لو اننى ناى بكفك تحت صفصافة ! ٠٠ أوراقها في الأفق مروحة خضراء هفهافة لأخذت سمعك لحظة في هذه الخلوة ٠٠

وكما كان الحزن مظهـــرا من مظاهر رفض الواقع عنسد الشَّعراء الماصرين ، كانت قضيةً الأنتماء ـ السياسي ، بل والحزبي ـ مظهرا آخر . وقد عاش بدر شاکر السیاب حیاته ـ ومن ثم شعره \_ تعبيرا عن هذه العلاقة المتوترة بين الفنان والانتماء الحسربي بمعناه الضيق ونظرة الي شعره ، الذي اكتمل بموته ، تكشف لنا المسار الدامي الذي سارت فيه هذه العلاقة . فالسياب الذي ظل لآخر لحظة في حياته يغني للعراق ، لقريته جيكور ونهرها بويب ، لفايات النخيل على شطوط البصرة ، تقاذفه الولاء الحزبي والسياسي حینا بعد حین ، لکن ما بقی منه بعد هذا کله هو الايمان الذي لم يفارقه يوما بالانسان ، وبأن وما لابد سيتنور « كالحلمة في فم الوليد ٠٠ »، والانتماء الحقيقى - اوسع واشمال من الولاء الحزبي أو السياسي \_ لخطو الثورة في الأرض العربية ، والحب الذِّي لم يفتر لقريته وللعراق :

احبت فيك عراق روحى أو حببتك أنت فيه يا أنتها ـ وأتى المساء والنيل أطبق ، فلتشعا في دجاه فلا أتيه ، لو حبّت في البلد الغريب الى ما كمل اللقاء اللتقى بك والعراق على يدى ، . هو اللقاء!

كذلك عرف شه عبد الوهاب البياتي الانتماء بمعنه الشامل والولاء بمعناه الضيق الضا ، والتزام أحمد عبد المعطى حجازى بقضايا الانسان العربى بوجه عام لم يحل بينه وبين أن يخصص احدى الصائده « للاتحاد الاشتراكي »!.



وكما دفع رفض الواقع ببعض الشعراء الى قوقعة الحزن ، ودفع ببعضهم الآخر الى محاولة تغيير هذا الواقع بالانتماء والولاء ، دفع ببعضهم الثالث الى أن يدير ظهـــره للعالم ، وأن يغوص داخل ذاته مستكشفا عوالها الوحشة ، يقول ادونيس :

مرة ، صرت لؤلؤة ، عرفت كيف تجاور اللؤاؤة اسمها تكتب له الرسائل

وتحيا وحيدة معه \_ ضمن العــالم خارج

حينداك عرفت كيف تعطى مجانا كالشمس . وحين رأيتها عارية تبحث عن ثوب ضــائع ترتديه

تعلمت كيف تكسو عرى العالم • وصحت : أيها الآخرون أيها الأقنعة اننى من طينة ثانية ، أعيش في وحسسدة اللؤلؤة ،

لهذا تبدون لى ، أنا الميت بينكم ، جثثا! .
واذا كان ضياع أدونيس واغترابه يكتسبان
طابعا صوفيا ـ لو صح هذا التعبير ـ فان خليل
حاوى يكاد يكون أكثر شعرائنا المعاصرين تعبيرا
عن القلق والتمزق الوجوديين ، وأكثرهم احساسا
بعث العالم . يقول خليل

الحين بعد الحين تعبر جبهتى صور ، وتنبت فى الطريق صور ، يشوهها الدوار أمى ، أبى ، تلك التى تحيا ، تموت على انتظار بينى وبين الباب صحراء من الورق العتيق وخلفها واد من الورق العتيق وخلفها

#### عمر من الورق العتيق! ٠٠

كل تلك النماذج تعبر عن صور من رفض شعرائنا المعاصرين للواقع ، وهى ايضا تجارب جديدة لم يعرفها شعرنا التقليدى واختنقت فى اطاره الحديدى الصارم . فحين تحرر الشعر من اطار الشكل التقليدى استطاع أن يتسع ليعبر عن خبرات وتجارب لم يتسع لها الاطار القديم فترددت فى شعرنا المعاصر نغمات جسديدة ، واكتسبت القصائد نفسها بناء أكثر غنى وتركيبا . لم تعد القصييدة نغمة واحدة مسطحة يطربنا لم العد القصييدة نغمة واحدة مسطحة يطربنا و لا يطربنا ما فيها من ايقاع رتيب صاحب ، لكنها أصبحت بناء موسيقيا كاملا قد يتكون من الكنها أصبحت بناء موسيقيا كاملا قد يتكون من «حركة » واحدة أو يتسع ليشمل عدة حركات تتصياعد بلحن رئيسى واحسد له تنسويعات و تفريعات .

ودون النظر الى طول القصيدة أو قصرها، فاننا نستطيع أن نستخدم معيارا آخر للتفريق بين القصيدة (( القصيرة )) و (( الطويلة )) في الشعر المعاصر ، القصيدة القصيرة هي تلك التي تعبر عن ((شعور )) واحد من خلال عدد من المقاطع المتتابعة ، والقصيدة « الطويلة » هي التي تعبر عن (( فكرة )) واحدة من خلال عدد من المقاطع اكثر طولاً وتعقيداً . القصيدة الغنائية المعاصرة ينتظمها خيط شعورى واحد يبدأ في العادة من منطلق ضبابي وغائم ، ثم يتطور \_ خلال المقاطع التالية \_ نحو مزيد من الوضوح والتحديد . وكما كانت تنتهي قصيدة الشكاعر التقليدي بازجاء الحكمة ، تنتهى القصيدة الغنائية المعاصرة باشباع نفسى وعاطفى . . وحدة العاطفة اذن ، وتطورتها في أتحاه واحد هو ما يميز القصــــيدة الفنائية عن الشكل الآخر المتمثل في القصــــيدة

ويختلف الاطار العام للقصيدة الغنائية القصيرة . فهى تشبه فى معظم الأحيان دائرة شعورية كاملة يلتقى طرفاها ، وينتهى المقطع الأخير بما بدأ به المقطع الأول ، وهذا الشكل يشمل عددا من غنائيات صلاح عبد الصبور . وعددا من قصائد البياتي والسياب . وعلى سبيل المثال نقف أمام قصيدة للسياب بعنوان ((درم)) (هو اسم لقرية بجنوب العراق قضى بها الشاعر جانبا من ايامه الأخيرة مريضا لا يقوى على الحركة . . ) .

تبدأ قصيدة السياب بهذا القطع:

بنفسی مما عرانی برم

وتنتهى بالقطع نفسه بعد أن يدور الشاعر دورة شميعورية كاملة ينقل خلالها أحاسيسه ومشاعره وهو ملقى عاجز عن الحركة ، عاجز عن الاحساس بمعنى الشباب ، لا هم له الا انتظار الموت :



فما قيمة العمر أقضيه امشى بعكازة في دروب الهرم ؟ ٠٠ أهذا شبابي ؟ ٠٠ وأين الشباب ؟ ٠٠ ألا حب ، لا زهو ، لا عنفوان ؟ ٠٠

سوى قصة قد تشر السام يرددها سامر في الشتاء: (( لقد خط شعرا له من هباء وكانت له زوجة وابن عم وطفلان ٠٠ لا ، لا ، نسيت ١٠ ابنتان وطفل ٠٠ )) ويخبو لديه الضرم فيعفو على المسند السامر ٠٠

هذا كل ما سيتبقى من الشاعر الذي احب الحياة وكان ملء السمع والبصر . حكاية تروى في مجالس السلمين ، ويخطىء السراوى في تفاصيلها ، ولا تثير سوى السامة والضجر . وتنتهى القصيدة بما بدأت به :

بنفسی مما عرانی برم .

هبذا الشكل للقصيدة الفنائية التى يلتقى طرفاها لعله اكثر أشكالها شيوعا فى قصيائد شعرائنا المعاصرين . نجده فى (( كلهات لا تعرف السعادة )) لصلاح عبد الصبور . وفى (( مقاطع من السمفونية الخامسة لبروكوفيف )) و (( النار والكلمات )) للبياتى ، وفى قصيدة اخرى للسياب بعنوان (( قصيدة من درم )) .

وثمة اشكال بنائية أخرى يمكن أن يتخدها المعمار الفنى للقصيدة الفنائية المعاصرة ، فتنتهى نهاية « مفتوحة » غير محددة ، أو تتخد لها بناء

آخر تدور فيه المقاطع دورات كاملة ومتتالية ، تبدو مستقلة للوهلة الأولى ، لكن خيطا شموريا واحدا يربط هذه الدورات كلها .

أما القصيدة الطويلة فلعلها الكشف الحقيقى لحركة الشعر المعاصر . ومن أوائل القصائد الطويلة تلك التي كتبها صلاح عبد الصبور في عام ١٩٥٣ بعنوان ((اللك لك)) ، ومجموعة المطولات التي نشرها السياب فيما بين عامي ١٩٥٤ و١٩٥٧ وضمنها مجموعته الكبيرة ((انشودة المطر)) وان كانت هذه الأخيرة أقل تعقيدا من حيث بنساؤها الفني .

واذا كان (( الشعور الواحسد )) هو جوهر القصيدة الفنائية القصيرة فان (( الفكرة الواحدة )) هي قلب القصيدة الطويلة . ففي كل مقاطعها حمهما تعددت هذه المقاطع واتخذت لها ارقاما او عناوين داخلية ـ ثمة فكرة واحدة لكنها ذات طبيعة مركبة ومتصارعة ، تحقق تأثيرها عن طريق التقارب والتآلف مرة ، وعن طريق التضار مرة اخرى .

انها ليست مجرد ((تكبير)) للقصيدة الفنائية القصيرة ، لكنها تكاد تكون ((نوعا)) فنيا مستقلا بداته ، ومنذ قصيدة « الملك لك » . وحتى آخر قصائد أدونيس الطويلة ، تطورت القصييدة الطويلة تطورا مذهلا حتى كادت « تقارب التاليف الموضوعي » على حد تعبير الدكتور عز الدين اسماعيل ( الشعر العربي المعاصر . . ص ٢٧٧) . ففي كل مقطع من مقاطعها تقليب للفكرة على وجه من الوجوه ، واثراء لها من خلال الوحيدة التي تنتظم التنوع .

ولن يسعفنا هذا الحيز الضيق في الوقوف والعرض التفصيلي لقصيدة من هذه القصائد ذات الطبيعة المركبة ، لكننا نمر سراعا بقصيدة

من أحمل هذه القصائد وأحدثها هي (( الذي يأتي ولا يأتى )) لعبد الوهاب البياتي .

تتكون قصيدة البياتي من ثمانية عشر مقطعا لكل منها رقم وعنوان مستقل ، لكنها جميعاً تصور « سمرة ذاتية لحياة عمر الخيام الباطنية الذي عاش في كل العصور منتظر الذي يأتي ولا يأتي . . » . والقطع الأول من القصيدة المركبة عنوانه « صورة على غلاف » وهو أشسبه بالبرولوج أو النشيد الافتتاحي في ملحمة طويلة :

كان على جواده بسيفه البتار يمزق الكفار

وكأنت القلاع

تنهار تحت ضربات العزل الجياع \_ مولاي : لا غالب الا الله

فلتفسل السحابة

أدران هذى الأرض ، هذى الغابة . ثم ينتقل في القطع الثاني ليحدثنا عن طفولته:

وسارقو الأطفال والقبور وبائعو خواتم النحاس وقارعو الأجراس كل الغزاة بصقوا في وجهها الجدور •

ثم تمضى القاطع الباقية لتأخذنا مع الخيام ـ الشاعر حينا في حانة الأقدار ، وحينا في صيده وطرده ، في بكائياته ورؤاه ، في تأمله للموت ولوعته لفقد « عائشة » ، في انتظاره المترقب دائما للأمل الذي بأتى ولا بأتى ، في هجرته الى بابل ثم عودته الى نيسابور ، ووقوفه مرة اخسرى أمام الموت والوريث ؛ وبحثه المعذب عن المكلمة المفقودة ورؤيته للعالم الممزق الذي لو جمعت أشلاؤه :

> لانطفات أحزان حادي العيس ونورت في سيا بلقيس وعادت البكارة

لهذه الدنيا التي تضاجع اللوك والحجارة لهذه القديسة الهلوك •

المقطع الأخير من القصيدة يأخذ شكل الرباعية التقليدي ، وفيه بكثف البياتي ويؤكد الفكرة التي انتظمها مقاطع القصيدة كلها ، ويضمنها تسع رباعيات ، وتنتهى قصيدته الطويلة بالأمل: ألمت الحي للا زاد ولا معاد

ينفخ في الرماد

لعل نيسابور تخلع كالحية ثوب حزنها وتكسر الأصفاد • وحين أصبح للقصيدة العربية مثل هذاالبناء الفنى المركب وآلمعقد استعانت بطرائق في التعبير الطرائق التعبير بالصورة الشعرية بدل عدة البلاغة القديمة (التشبيه والاستعارة) ، فالشباعر يراكم عدداً من الصور الصغيرة المتتابعة ، أو يقف متأنياً ايرسم صورة تفصيلية تستطيع أن تكون (( مكافئا فنيا ) الاحساسه أو لفكرته . فأحمد عبد المعطى حجازی فی قصیدته (( أنا والدینة )) برید أن يعبر عن ضياعه \_ ضياع الريفي الذي ألف انفساح الأرض أمام عينيه بغير حددود ـ وهو يواجه الجدران في المدينة . انه لا يلحأ الى التشـــيه أو الاستعارة أو غيرهما من عدة البلاغة القديمة لكنه يضع عدة صور صغيرة متوالية ترسم في مجموعها « مكافئا فنيا » لاحساسه بالضياع :



ولدت في جحيم نيسابور قتلت نفسي مرتين ، ضـــاع مني الخيط والعصفور

بثمن الخبز اشتريت زنبقا ، بثمن الدواء

صنعت تاجا منه للمدينة الفاضلة البعيدة ٠٠ وبعد أن عرفنا طفولته ينتقل الشاعر ليعرفنا

بمدىنته في المقطع الثالث: كل الفزاة من هنا مروا بنيسابور العريات الفارغة

ويقفر الطريق من ثفاء هؤلاء •

في هذا القطع الذي جعل له الشاعر عنوانا داخليا « رحلة الحداد » يضع امامنا صورة الضياع كما يراه . وهو يبدأ بداية « درامية » حقا . فقد انفض مجلس السمر ونهض الرفاق ، وهم يتواعدون للقاء مساء الفد كي يبدأوا ليلة أخرى من رحملات الحداد من يضمعونها وهم يلعبون بالمصائد فوق رقعة الشطرنج ، ويذكر لنا الشاعر بعض حوارهم ، المرات المودة المفرد فيحكي لصديقته عن الظنون ثم يعود لصوته المفرد فيحكي لصديقته عن الظنون التي تملأ ليله بالأرق ، وفي وسط الليل تنداح اصوات ثلاثة من الساهرين لا يزالون يتحاورون ، انهم صور الخرى للضياع ، في الخمر والنساء ، ويثبت لنا حوارهم بعد أن تخلص من أفعال القول .

وهكذا تكتسب القصيدة بنيتها الدرامية من تعدد الأصوات فيها بدل صوت الشماعر المفرد الذي كان يميز القصيدة التقليدية .

ولا يستدعى تعدد الأصبوات في القصيدة وجود الآخر بالضرورة ، فقد ينقل لنا الشاعر صوت نفسه وهو يحاورها التماسيا لمزيد من الصدق . يحكى احمد حجارى :

بالأمس طائر الفرام زارني حناحه اخضر

اليس حقا ما اقول ؟ ٠٠٠

### عالهزادلين الري



وريقة في الريح دارت ، ثم حطت ، ثم ضاعت في الدروب ظل يدوب يمتد ظل وعيني مصباح فضولي ممل دست على شعاعه لما مررت وجداني بمقطع حزين بدأته ثم سكت ٠٠

أن هذه الصور السريعة المتلاحقة : الوريقة التسافهة التى يذهب بها الريح كل مذهب ثم يضيعها في الدروب ، وهذا الظل الذي يذوب ، والظل الآخر الذي يتمدد ، وعيني المسسباح الفضولي ، والمقطع الحزين الذي بدأ في وجسدان الشاعر ولم يكتمل . هذه الصسور جميعا تعبر اصدق تعبير عن احساس الشاعر بالفربة والضآلة امسام جدران المدينة الصماء التي يصطدم بها ، وعيون أهلها التي تحاصره .

النفس (الونولوج) ومع الآخر (الديالوج) والنفس (الونولوج) ومع الآخر (الديالوج) وربما كان حرص الشاعر المعاصر على التعبير عن عاطفة أكثر تركيبا وتعقدا وحرصه على أن يكون أكثر صدقا بالمعنى الفنى من الشاعر التقليدي هو ما يدفعه لأن يستخدم المونولوج والديالوج في قصيدته بعد أن استغنى عن معظم أفعلل القيول ، فلم تعبد قصيدته مثقلة بقالت وقلت . . الخ . لكنها أكثر صدقا ومباشرة .

وتنظر في هذا المقطع من قصيده صحيده عبد الصبور « رحلة في الليل » :

فحين يقبل المساء يقفر الطريق ٠٠ والظلام محنة الفريب

يهب ثلة الرفاق ، فض مجلس السمر ( الى اللقاء ) \_ وافترقنا \_ ( نلتقى مساء ( الرخ مات \_ فاحترس \_ الشاه مات ! لم ينجه التدبير ، انى لاعب خطير اللقاء ) \_ وافترقنا \_ ( نلتقى مساء ) ...

أعود يا صديقتى لمنزلى الصغير وفى فراشى الظنون لم تدع جفنى ينام ما زال فى عرض الطريق تائهون يظلعون ثلاثة أصواتهم تنداح فى دوامة السكون كانهم يبكون

- (( لا شيء في الدنيا جميل كالنسـاء في شتاء ٠٠)

- (( الخمر تهتك السرار )) - (( وتفضح الازار ))

- « وللتعلق ، ورار ... - « والشعار . . والدثار . . » ويضحكون ضحكة بلا تخوم

جناحه أخضر وبالندى جناحه مبلول أليس حقا ما أقول ؟ ٠٠ هنا وقف دار على منازل الحى ، ودار وانعطف تابعته ، كان فؤادى يرتجف حتى وقف ٠٠

ان هذا السؤال الذي يتردد مرتين في المقطع الواحد: « اليس حقا ما أقول ؟ . . » يقنعنا تماما بصدق الرؤيا التي يريد الشَّاعر أن ينقلها الينا . أنه يحكى عن طائر الفرام الذي زاره ، وكيف أن جناحه أخضر . وكانه ينتظر منا أن نكذبه ونتهمه بتزييف الرؤية فيقف ليسأل نفسه: أليس حقا ما أقول ؟ . . ثم يمضى خطوة أخرى فيضيف للطائر مزيداً من الصفيات . . أن جناحه كان مبلولاً بالندى ، ويكرر السؤال مرة خرى ، ثم ينطلق بعدها ليحكي حكايته . وأو لم يقف الشاعر هنا ليجاور نفسة من أجل أن نصدقه نحن لما استطاع أن يمنح قصيدته هذا القدر من الصدق والتأثير . كذلك استعانت القصيدة المعاصرة بالسرد القصصي ، وأخضعته لبنية القصيدة ونظامها الداخلي، واستعانت بالرموز المنثورة في الأساطير والآداب القديمة والحديثة، بل وخلق الشعراء رموزهم على نحو ما يحدثنا بدر شاكر السياب عن جيكور وبويب ، ونازك اللائكة عن أشـــــجار

بعد اقل من عام مضى على وفاة المثال العسالي چياكوميتى ، يختفى آخر ممثل للنحت في مدرسة باريس، وهو أوسيب زادكين ، الذى حافظ بدوره على خاصية الحياء الانساني وذلك في تماثيله العديدة والشهيرة التي جمعت بين الخيال التزييني والعاطفة الشعرية .

والغرب انه في الوقت الذي كانت فيه الكتبة الوطنية بباديس تستعد لندشين معرض خاص بأعمال زادكين ، اعلن نبأ وفاته ، والاكثر غرابة أن يكون حال زادكين هو حال مقد رحل هو الآخر من بوسيا الى فقد رحل هو الآخر من بوسيا الى باديس حيث وليسد في سمولنسك في مدرسة المعلمين العليسا فيها منا الى باديس حيث اقام فيها منا الى باديس حيث اقام فيها منا الما المنا على الإطلاق من العليسا فيها منا منا الما الإطلاق من العليسا فيها منا منا الإطلاق من العليسا فيها الإطلاق من العليسا فيها الإطلاق من العليسا فيها الإطلاق من العليسا فيها عليها العليها المنا العليسا فيها عليها المنا العليها المنا العليها المنا العليها العليها المنا العليها ا

التعبير والمضمون على السواء . وأذا كان الشكل الجديد للشعر لا يزال ببدو في نظر البعض دعــوة للأستسهال القُنَّى قَانَنيّ أوَّكَدُ ٱلعكس . إن عناء الشاعر المعاصر وهو ينظم قصيدته ويحكم بناءها وموسيقاها أعظم من عناء الشــاعر التقليدي حين بعبر عن عاطفة بسيطة ومسطحة داخل اطار فني محدد له سلفا . ومن الناحية الأخرى فان مقدرة الشاعر على الاحكام تكافىء تماما قدرته على الاسهام في صنع الحياة ، وحرية الشاعر في الخروج على الأشكال التقليدية تقابلها مسئولية ثقيلة ، لكن الفن « السهل » \_ أذا صح هذا التعبير \_ هو ما يأتي عفوا فيحدث في النفس أثرا سريعاً ثم يزول ٠٠ أمسا الفن الحقيقي فهو الذي يلمع بجهد الانسان: الخالق والمتذوق على السواء . هنا يكون اثراء حقيقيا لوجدان الإنسان ، واضافة الى وعيه بعاله .

السرور ، وصلاح عبد الصبور عن المتصوفة ،

الشعر المعاصر وقضاياه يتضح لنآ ان هذه الحركة لم تكن مجرد خروج على العروض التقليدي الذي

عرفه الشعر منذ تعلم الانسان العربي قوله ،

لكُنُّهَا كَانْتُ ثُورَةً تَعْبَيْرِيَّةً كَامَلَةً : فِي الشُّكُلُّ وَطُّرِيقَةً

من هذا الاستعراض السريع لبعض مظاهر

وخليل حاوى عنّ الناى .

فاروق عبد القادر

انجر أول تعنال له في معرض عام ١٩١١ ، وبعد الحسرب العالمية الأولى التي امضاها في نقل الجرحي في الجيش الفرنسي ، اندمج تماما مع في ذلك الحيبية التي كانت مزدهرة في ذلك الحين ثم ما لبث أن تحرد من الكتل التركيبية التي تميزت بها هذه المدرسة .

وفى حوالى عام ١٩٣٠ بدا يتطور بشكل واضح ، فظهرت فى اعماله حيوية الالتحام الانسانى ، وقوة اتصال الانسان بالارض واتحاده مع الطبيعة ، كما بدا ذلك واضحا فى تمثاله الشهير الذى يصور شاجرة عالقة بالارض، ولكن فروعها واغصانها تسمو فى اتجاه السماء ، .

لقد اعطت جميع هذه العناصر اعماله وتماثيله لهجة غنائية ودنسة حيوية تقترب به من روح الشباب ،

وفى تلك الفترة أيضا أعد زادكين رسوما رائعة أورباك وجيد ورامبو وكان جوخ وأشخاص الاسحاطير الكلاسميكية مشمل ديان وأورفيه ونينيكس ولاوكوم ، أما أروع أعماله على الإطلاق فهو ذلك التمثال الجبار وهناك الى يخلد ذكرى تخريب روتردام وهناك الى جانب ذلك عشرون لوحة تروى أحداث حياته في أثناء الحرب وتمثل أعمال الشباب ، . .

ولكن كيف يمكن انهاء الحديث عن احد كبار رجال الفن الماصر بدون الاشارة الى بعض الابيات الشعرية التى وردت في مجموعة له بعنوان «عالم زادكين السرى »:

لن يكون قبرا بل سهرة عائلية

تحييها الطيور والنمل والأشجار سهرة .. حكم عليها بالا تموت بدا . ويقفر الطريق من ثفاء هؤلاء •

في هذا القطع الذي جعل له الشاعر عنوانا داخليا « رحلة الحداد » يضع امامنا صورة الضياع كما يراه . وهو يبدأ بداية « درامية » حقا . فقد انفض مجلس السمر ونهض الرفاق ، وهم يتواعدون للقاء مساء الفد كي يبدأوا ليلة أخرى من رحملات الحداد من يضمعونها وهم يلعبون بالمصائد فوق رقعة الشطرنج ، ويذكر لنا الشاعر بعض حوارهم ، المرات المودة المفرد فيحكي لصديقته عن الظنون ثم يعود لصوته المفرد فيحكي لصديقته عن الظنون التي تملأ ليله بالأرق ، وفي وسط الليل تنداح اصوات ثلاثة من الساهرين لا يزالون يتحاورون ، انهم صور الخرى للضياع ، في الخمر والنساء ، ويثبت لنا حوارهم بعد أن تخلص من أفعال القول .

وهكذا تكتسب القصيدة بنيتها الدرامية من تعدد الأصوات فيها بدل صوت الشماعر المفرد الذي كان يميز القصيدة التقليدية .

ولا يستدعى تعدد الأصبوات في القصيدة وجود الآخر بالضرورة ، فقد ينقل لنا الشاعر صوت نفسه وهو يحاورها التماسيا لمزيد من الصدق . يحكى احمد حجارى :

بالأمس طائر الفرام زارني حناحه اخضر

اليس حقا ما اقول ؟ ٠٠٠

### عالهزادلين الري



وريقة في الريح دارت ، ثم حطت ، ثم ضاعت في الدروب ظل يدوب يمتد ظل وعيني مصباح فضولي ممل دست على شعاعه لما مررت وجداني بمقطع حزين بدأته ثم سكت ٠٠

أن هذه الصور السريعة المتلاحقة : الوريقة التسافهة التى يذهب بها الريح كل مذهب ثم يضيعها في الدروب ، وهذا الظل الذي يذوب ، والظل الآخر الذي يتمدد ، وعيني المسسباح الفضولي ، والمقطع الحزين الذي بدأ في وجسدان الشاعر ولم يكتمل . هذه الصسور جميعا تعبر اصدق تعبير عن احساس الشاعر بالفربة والضآلة امسام جدران المدينة الصماء التي يصطدم بها ، وعيون أهلها التي تحاصره .

النفس (الونولوج) ومع الآخر (الديالوج) والنفس (الونولوج) ومع الآخر (الديالوج) وربما كان حرص الشاعر المعاصر على التعبير عن عاطفة أكثر تركيبا وتعقدا وحرصه على أن يكون أكثر صدقا بالمعنى الفنى من الشاعر التقليدي هو ما يدفعه لأن يستخدم المونولوج والديالوج في قصيدته بعد أن استغنى عن معظم أفعلل القيول ، فلم تعبد قصيدته مثقلة بقالت وقلت . . الخ . لكنها أكثر صدقا ومباشرة .

وتنظر في هذا المقطع من قصيده صحيده عبد الصبور « رحلة في الليل » :

فحين يقبل المساء يقفر الطريق ٠٠ والظلام محنة الفريب

يهب ثلة الرفاق ، فض مجلس السمر ( الى اللقاء ) \_ وافترقنا \_ ( نلتقى مساء ( الرخ مات \_ فاحترس \_ الشاه مات ! لم ينجه التدبير ، انى لاعب خطير اللقاء ) \_ وافترقنا \_ ( نلتقى مساء ) ...

أعود يا صديقتى لمنزلى الصغير وفى فراشى الظنون لم تدع جفنى ينام ما زال فى عرض الطريق تائهون يظلعون ثلاثة أصواتهم تنداح فى دوامة السكون كانهم يبكون

- (( لا شيء في الدنيا جميل كالنسـاء في شتاء ٠٠)

- (( الخمر تهتك السرار )) - (( وتفضح الازار ))

- « وللتعلق ، ورار ... - « والشعار . . والدثار . . » ويضحكون ضحكة بلا تخوم

جناحه أخضر وبالندى جناحه مبلول أليس حقا ما أقول ؟ ٠٠ هنا وقف دار على منازل الحى ، ودار وانعطف تابعته ، كان فؤادى يرتجف حتى وقف ٠٠

ان هذا السؤال الذي يتردد مرتين في المقطع الواحد: « اليس حقا ما أقول ؟ . . » يقنعنا تماما بصدق الرؤيا التي يريد الشَّاعر أن ينقلها الينا . أنه يحكى عن طائر الفرام الذي زاره ، وكيف أن جناحه أخضر . وكانه ينتظر منا أن نكذبه ونتهمه بتزييف الرؤية فيقف ليسأل نفسه: أليس حقا ما أقول ؟ . . ثم يمضى خطوة أخرى فيضيف للطائر مزيداً من الصفيات . . أن جناحه كان مبلولاً بالندى ، ويكرر السؤال مرة خرى ، ثم ينطلق بعدها ليحكي حكايته . وأو لم يقف الشاعر هنا ليجاور نفسة من أجل أن نصدقه نحن لما استطاع أن يمنح قصيدته هذا القدر من الصدق والتأثير . كذلك استعانت القصيدة المعاصرة بالسرد القصصي ، وأخضعته لبنية القصيدة ونظامها الداخلي، واستعانت بالرموز المنثورة في الأساطير والآداب القديمة والحديثة، بل وخلق الشعراء رموزهم على نحو ما يحدثنا بدر شاكر السياب عن جيكور وبويب ، ونازك اللائكة عن أشـــــجار

بعد اقل من عام مضى على وفاة المثال العسالي چياكوميتى ، يختفى آخر ممثل للنحت في مدرسة باريس، وهو أوسيب زادكين ، الذى حافظ بدوره على خاصية الحياء الانساني وذلك في تماثيله العديدة والشهيرة التي جمعت بين الخيال التزييني والعاطفة الشعرية .

والغرب انه في الوقت الذي كانت فيه الكتبة الوطنية بباديس تستعد لندشين معرض خاص بأعمال زادكين ، اعلن نبأ وفاته ، والاكثر غرابة أن يكون حال زادكين هو حال مقد رحل هو الآخر من بوسيا الى فقد رحل هو الآخر من بوسيا الى باديس حيث وليسد في سمولنسك في مدرسة المعلمين العليسا فيها منا الى باديس حيث اقام فيها منا الى باديس حيث اقام فيها منا الما المنا على الإطلاق من العليسا فيها منا منا الما الإطلاق من العليسا فيها منا منا الإطلاق من العليسا فيها الإطلاق من العليسا فيها الإطلاق من العليسا فيها الإطلاق من العليسا فيها عليها العليها المنا العليسا فيها عليها المنا العليها المنا العليها المنا العليها العليها المنا العليها ا

التعبير والمضمون على السواء . وأذا كان الشكل الجديد للشعر لا يزال ببدو في نظر البعض دعــوة للأستسهال القُنَّى قَانَنيّ أوَّكَدُ ٱلعكس . إن عناء الشاعر المعاصر وهو ينظم قصيدته ويحكم بناءها وموسيقاها أعظم من عناء الشــاعر التقليدي حين بعبر عن عاطفة بسيطة ومسطحة داخل اطار فني محدد له سلفا . ومن الناحية الأخرى فان مقدرة الشاعر على الاحكام تكافىء تماما قدرته على الاسهام في صنع الحياة ، وحرية الشاعر في الخروج على الأشكال التقليدية تقابلها مسئولية ثقيلة ، لكن الفن « السهل » \_ أذا صح هذا التعبير \_ هو ما يأتي عفوا فيحدث في النفس أثرا سريعاً ثم يزول ٠٠ أمسا الفن الحقيقي فهو الذي يلمع بجهد الانسان: الخالق والمتذوق على السواء . هنا يكون اثراء حقيقيا لوجدان الإنسان ، واضافة الى وعيه بعاله .

السرور ، وصلاح عبد الصبور عن المتصوفة ،

الشعر المعاصر وقضاياه يتضح لنآ ان هذه الحركة لم تكن مجرد خروج على العروض التقليدي الذي

عرفه الشعر منذ تعلم الانسان العربي قوله ،

لكُنُّهَا كَانْتُ ثُورَةً تَعْبَيْرِيَّةً كَامَلَةً : فِي الشُّكُلُّ وَطُّرِيقَةً

من هذا الاستعراض السريع لبعض مظاهر

وخليل حاوى عنّ الناى .

فاروق عبد القادر

انجر أول تعنال له في معرض عام ١٩١١ ، وبعد الحسرب العالمية الأولى التي امضاها في نقل الجرحي في الجيش الفرنسي ، اندمج تماما مع في ذلك الحيبية التي كانت مزدهرة في ذلك الحين ثم ما لبث أن تحرد من الكتل التركيبية التي تميزت بها هذه المدرسة .

وفى حوالى عام ١٩٣٠ بدا يتطور بشكل واضح ، فظهرت فى اعماله حيوية الالتحام الانسانى ، وقوة اتصال الانسان بالارض واتحاده مع الطبيعة ، كما بدا ذلك واضحا فى تمثاله الشهير الذى يصور شاجرة عالقة بالارض، ولكن فروعها واغصانها تسمو فى اتجاه السماء ، .

لقد اعطت جميع هذه العناصر اعماله وتماثيله لهجة غنائية ودنسة حيوية تقترب به من روح الشباب ،

وفى تلك الفترة أيضا أعد زادكين رسوما رائعة أورباك وجيد ورامبو وكان جوخ وأشخاص الاسحاطير الكلاسميكية مشمل ديان وأورفيه ونينيكس ولاوكوم ، أما أروع أعماله على الإطلاق فهو ذلك التمثال الجبار وهناك الى يخلد ذكرى تخريب روتردام وهناك الى جانب ذلك عشرون لوحة تروى أحداث حياته في أثناء الحرب وتمثل أعمال الشباب ، . .

ولكن كيف يمكن انهاء الحديث عن احد كبار رجال الفن الماصر بدون الاشارة الى بعض الابيات الشعرية التى وردت في مجموعة له بعنوان «عالم زادكين السرى »:

لن يكون قبرا بل سهرة عائلية

تحييها الطيور والنمل والأشجار سهرة .. حكم عليها بالا تموت بدا . وخليل حاوى عنّ الناى .

جناحه أخضر وبالندى جناحه مبلول أليس حقا ما أقول ؟ ٠٠ هنا وقف دار على منازل الحى ، ودار وانعطف تابعته ، كان فؤادى يرتجف حتى وقف ٠٠

ان هذا السؤال الذي يتردد مرتين في المقطع الواحد: « اليس حقا ما أقول ؟ . . » يقنعنا تماما بصدق الرؤيا التي يريد الشَّاعر أن ينقلها الينا . أنه يحكى عن طائر الفرام الذي زاره ، وكيف أن جناحه أخضر . وكانه ينتظر منا أن نكذبه ونتهمه بتزييف الرؤية فيقف ليسأل نفسه: أليس حقا ما أقول ؟ . . ثم يمضى خطوة أخرى فيضيف للطائر مزيداً من الصفيات . . أن جناحه كان مبلولاً بالندى ، ويكرر السؤال مرة خرى ، ثم ينطلق بعدها ليحكي حكايته . وأو لم يقف الشاعر هنا ليجاور نفسة من أجل أن نصدقه نحن لما استطاع أن يمنح قصيدته هذا القدر من الصدق والتأثير . كذلك استعانت القصيدة المعاصرة بالسرد القصصي ، وأخضعته لبنية القصيدة ونظامها الداخلي، واستعانت بالرموز المنثورة في الأساطير والآداب القديمة والحديثة، بل وخلق الشعراء رموزهم على نحو ما يحدثنا بدر شاكر السياب عن جيكور وبويب ، ونازك اللائكة عن أشـــــجار

بعد اقل من عام مضى على وفاة المثال العسالي چياكوميتى ، يختفى آخر ممثل للنحت في مدرسة باريس، وهو اوسيب زادكين ، اللى حافظ بدوره على خاصية الحياء الانساني وذلك في تماثيله العديدة والشهيرة الني جمعت بين الخيال التزييني والماطفة الشعرية ،

والغريب أنه في الوقت اللي كانت فيه الكتبة الوطنية بباريس تستعد لندشين معرض خاص بأعمال زادكين ، أعلن نبأ وفاته ، والاكثر مواطنيه سوتين وزاله وشاجال ، فقد رحل هو الآخر من روسيا الى باريس حيث ولسيد في سمولنسك وغادرها وهو صغير ، وبعد اناسة تصيرة في مدرسة المعلمين العليسا بلندن ، رحل الى باريس حيث أقام فيها منادرها بعد ذلك على الإطلاق .

التعبير والمضمون على السواء . وأذا كان الشكل الجديد للشعر لا يزال ببدو في نظر البعض دعــوة للأستسهال القُنَّى قَانَنيّ أوَّكَدُ ٱلعكس . إن عناء الشاعر المعاصر وهو ينظم قصيدته ويحكم بناءها وموسيقاها أعظم من عناء الشــاعر التقليدي حين بعبر عن عاطفة بسيطة ومسطحة داخل اطار فني محدد له سلفا . ومن الناحية الأخرى فان مقدرة الشاعر على الاحكام تكافىء تماما قدرته على الاسهام في صنع الحياة ، وحرية الشاعر في الخروج على الأشكال التقليدية تقابلها مسئولية ثقيلة ، لكن الفن « السهل » \_ أذا صح هذا التعبير \_ هو ما يأتي عفوا فيحدث في النفس أثرا سريعاً ثم يزول ٠٠ أمسا الفن الحقيقي فهو الذي يلمع بجهد الانسان: الخالق والمتذوق على السواء . هنا يكون اثراء حقيقيا لوجدان الإنسان ، واضافة الى وعيه بعاله .

من هذا الاستعراض السريع لبعض مظاهر

الشعر المعاصر وقضاياه يتضح لنآ ان هذه الحركة لم تكن مجرد خروج على العروض التقليدي الذي

عرفه الشعر منذ تعلم الانسان العربي قوله ،

لكُنُّهَا كَانْتُ ثُورَةً تَعْبَيْرِيَّةً كَامَلَةً : فِي الشُّكُلُّ وَطُّرِيقَةً

فاروق عبد القادر

انجر اول تمثال له في معرض عام ۱۹۱۱ ، وبعد الحسرب العالمية الأولى التي أمضاها فينقل الجرحي في الجيش الغرنسي ، اندمج تماما مع الحركة التكميبية التي كانت مزدهرة في ذلك الحين ثم ما لبث أن تحرد من الكتل التركيبية التي تميزت بها هذه المدرسة .

وفى حوالى عام ١٩٣٠ بدا يتطور بشكل واضح ، فظهرت فى اعماله حيوية الالتحام الانسانى ، وقوة اتصال الانسان بالارض واتحاده مع الطبيعة ، كما بدا ذلك واضحا فى تمثاله الشهير الذى يصور شسجرة عالقة بالارض، ولكن فروعها واغصانها تسمو فى اتجاه السماء ...

لقد اعطت جميع هذه العناصر اعماله وتماثيله لهجة غنائية ودنعية حيوبة تقترب به من روح الشباب ،

وفى تلك الفترة ايضا أعد زادكين رسوما رائعة اورباك وجيد ورامبو وكان چوخ واشتخاص الاستاطير الكلاستيكية مثيل ديان وأورفيه على الإطلاق فهو ذلك التمثال الجبار الذي يخلد ذكرى تخريب روتردام وهناك الى جانب ذلك عشرون لوحة تروى أحداث حياته في أثناء الحرب وتمثل أعمال الشباب . . .

ولكن كيف يمكن انهاء الحديث عن احد كبار رجال الفن المعاصر بدون الإشارة الى بعض الإبيات الشعرية التي وردت في مجموعة له بعنوان ( عالم زادكين السرى )):

لن يكون قبرا بل سهرة عائلية

تحييها الطيور والنمل والأشجار سهرة .. حكم عليها بالا تموت بدا .

الفنان الأصيل هو الذي لا بنكر تجارب الأنام مهما كانت مؤلمة ومهما أوغرت صدره من الطعنات والضربات فهذا دليل على مدى صلابته ومثابرته وايمانه بأنه لابد أن يسير ويتقدم نحو الهدف الذي يصبو اليه ٠٠ وهكذا تبدو حياة الشاعر الروسي الشاب ( يوچين افتوشنكو » ،، نهو هنا يبدو كالشجرة الوارفة الظل المليئة بالثمار ١٠ الضاربة بجسلورها في الارض والتي يمنحها رسيسوخها قوة الصمود وتحدى هيسوب الرياح .. فليس الشاعر أكثر من مجموع قصائده التي نحتها من خبرات الأيام وتجارب السنين ، وليس اكستر من ابداع يعتصره من الآلام والحرمان ..

لهذا نجد المتوشنكو يعانق حياته ويرفض أن بوليها ظهره أو بصليم آذانه عن صراح الماضي وما يحفل به من أوجاع وجزع وتنوط ٠٠ فقـــد علمته الحياة أن يواجه المحن بشجاعة فائقة دون أن يستسلم ودون أن يخضع ٠٠ علمته أن يواجه الحقائق بقلب جسور لا يعرف الخوف أو الضعف ٥٠ فهذه الشخصية الغريبة رغم ما عانت من صعاب وشـــقاء ، نجدها تضرب المثل في مواجهة النفس وتعرية طبيعتها التى لا تخلو من عيوب ومآخد ، وفي مواجهة الآخرين دون خجل أو مجاملة . . فعنده أن الشاعر يتعين عليه أن يتقدم الى النساس ينبغى أن يسلم نفسه بلا دحمسة للحقيقة . . فالخداع محظور عليه والزيف قد يؤدى به الى العقهم والجدب ٠٠ وهذا ما أدى بالشاعر رامبو الى أن يهجر الشعر بعد أن امتهن مهنة النخاسة ٥٠ فالشــعر لا يمكنه أن يفتقر الكلب ولا يمكنه أن يأخذ بأنصاف الحقيائق ٥٠ وعلى الشاعر أن ينصت الى همسات نفسه وأن يرهف السمع الىخوالجه الباطنة حتى يمكنه أن يبدع شعرا صادقا رائعا ٠٠ لهذا يتعين عليه الا يفقد ذاته حتى لا يفقد وجدانه وخياله ، وحتى لا يفقد الرؤبة الحقيقية لمالم الأشياء التي يعيش فيها ٠٠ وفي هذا

جدد شباب الشعر الروسي





ي . افتوشنگو



الصده يقول افتوضيكو : « اعتقد انه يجب ان يكون للمرء شخصيته المستقلة المحددة لكى يستطيع أن يعبر بأعماله عما هو مشترك بين عدد كبير من البشر . وطهوحى كشاعر لايتعدى على نقل همسات الآخرين دون أن اتنكر للااتى . ويقينى أنى يوم انقد الله ( أنا ) فأفقسا في نفس الوقت القدرة على الكتابة » . ومن ثم فقد الهذه الذات ، وبالتالى ترجمة صادقة لهذه الذات ، وبالتالى ترجمة صادقة لحياته فليس هناك انفصام بين شعره وحياته ، وإنما هما وجهسان لشيء واحد لا يتجزا .

#### بين الكتب والأرض

ولد افتوشينكو في ١٨ من يوليوا عام ١٩٣٣ في بلدة من بلدان سيبيريا تسمى ( زيما ) بالقرب من بحسيرة ( بيكال ) . . وعائلته من أصلل أوكراني ٠٠ وكان جسده ( أمولاي افتو شنكو ) يعمل جنديا وكان نصف متعلم وقد أصبح خلال الحرب العالمية الاولى احد المحسركين الأساسيين للحركة الثورية الفلاحية في الأورال وسيبيريا الشرقية ٠٠٠ ولم يجد الشاعر هدوءا أو استقرارا في رحاب والديه فقد كانا على غير وفاق حتى أنه لم بدهشه أنهما قد افترقا في النهاية ، وانهما قد حكما عليه بالوحسسدة والعزلة . . لكنه رغم ذلك نجسده يعترف بفضل ابيه الذي علمه حب الكتب ، وأمه التي علمته حب الأرض والعمل . . ويتميز أبوه بسعة الاطلاع وهو يميل إلى قراءة التاريخ على وجه الخصوص وهذا ما دفعيه الى أن يحكى له حين كان طفلا ، قصة سقوط نابليون ومحاكم التفتيش الأسبانية، وبعض القصص والأشعار لادجسار ألان بو وجوته وكيبلنج ٠٠ ومن ثم فقد نضج شاعرنا مبكرا حتى صار بفضل هذا الوالد يجيد القراءة ، والكتابة وكان لا يتجاوز السادسة من عمره ، ولم يمض الا سينوات

قلیلة حتی صار یلتهم کتب فلوبیر ، وشیلر ، وبلزاك ، ودانتی وموباسان، وتولسستوی وبوكاشیو وشكسسبیر واندریه جید ، وسرفانتس وولز ،

وفى عام ١٩٤١ كان العسسدوان النازى على بلاده .. وكانت بداية الحرب تبدو له زاهية الألوان .. فكان الشاعر يتفرج على الكشافات



وهى تمسح سماء موسكو ليلا ، فلم تكن تثير اعجابه، كان يحب انين الصفارات التى تندر بالفارات الجوية ، وكان يحسسد الكبار لانهم يحصلون على خسوذات جميلة وبنادق ويسافرون الى ذلك الكان المثير الذى يسمى الجبهة ، ولقد علمته الحرب معنى الوطن يسمى الوطن يسمى الوطن يسمى الوطن يسمى الوطن يسمى الوطن يسمى الوطن يس

تعبيرا جغرافيا اوادبيا ،ولكنه صورة لرجال ينبضون بالحيساة ويبذلون انفسهم من اجل الحفاظ على ارضهم وقيمهم .

انظر اليه وهو يحدثنا عن الشعور الجارف بالفرح وكيف يتولد عنسه الشعور الحزين حين المأتم . . فهذا الجندى الذي يزف الآن في ليسلة عرسه قد يغتاله الألمان في ساحة القتال فينقلب الفرح الى حزن وعزاء .

#### العرس

آه يا حفلات الأعراس في أيام الحرب

للطمأنينة الكاذبة -والكلمات الجوفاء اننا سنعود ٠٠ هأنا أطير الى عرس مفاجىء سريع في قرية مجاورة على طريق تلجي رنان عبر الربح اللافحة بمشية متتايهة وخصلة تتدلى على الجبين أدخل أنا الراقص اللاائع الصيت في بيت يجلس العريس المرتبك بهندام العرس يجلس قرب عروسه فييرا وبعد يومين سيرتدى بزة الجندى الرمادية ويمضى الى الجبهة حاملا بندقية في أرض غريبة وربما سيسقط قتيلا برصاص ألماني أمامه كأس طافحة بشراب يفور لكنه لا يستطيع أن يشرب قد تكون ليلتهما الأولى ليلتهما الأخيرة

> بوجع القلب ثم يصيح بى بصوت يائس « هيا الى الرقص »

يتأمل فيها ونظراته مليئة بالحزن

#### الشاعر والتراث الشعبي

وقد من شاعرنا بعدة مراحسل حتى استقام الطريق امامه الى عالم النشر والشهرة ، فقد كان بادىء ذي بدء ينهمك في تحصيل الأغاني الشعبية دون أن يقصد من وراء ذلك سوى تثقيف ذاته .. فهذا التراث الشميي يحكى عن الحياة الريفيسة الرائقة التي طالما يحن أليها ويعتبرها الكان الحى الذى ينبض بالالهام والابداع . . فلفة الفن قد يفسدها جو المدينة الذي لا يخلو من الفسار وغيش المصانع ، ثم ينتقل الشاعر الى مرحلة أخرى وهى كتابة الشعر، فلا غرابة أن يستوحى هذا الشعر من الموضيوعات الفولكلورية ٠٠ وفي عام ١٩٤٤ ، استقر في موسكو فعاش وحده في احدى الشقق الخالية التي تقع في شارع ( البورجوازية الرابعة ) وكان أبوه بعيش في منأى عنسه وقد تزوج بامرأة أخسرى وأنجب منهسا طفلين ٠٠ اما امه فقد تحولت الى مغنية بغد ان تركت مهنتها الأصلية حيث كانت تعميل چيولوچية كان افتو شنكو في ذلك الوقت ، يعانى من وحدته ، فلم يعد أحد يرعاه أو يحنو عليه وكانت أمه لا تراه الا لماما ٠٠ وكان من الطبيعي أن يلجأ هذا الصبي الصغير الىالشارع وأن يتعلم الشتائم والتدخين والبصق وأن يعاشر أهل السوء . . لكنه رغم ذلك فقد علمه الشارع الا بخاف أي شيء ولا يواب أى انسان ذلك لأن أهم ما في الحياة هو التغلب على الخوف من الأقوياء ... وهذا ما جعل الشاعر يعتقسد أنه لا يكفى لكى يصبح الشخص شاعرا أن يجيد كتابة القصائد ، بل عليه ايضيا أن يكون قادرا على الدفاع



عنها . . لقد كان على انتو شنكو أن يقاوم كل الظروف التعسة التى تحيط به ، نغى ذات يوم سأله التلاميل في الفصل :

> \_ هل أمك مغنية أ فأجاب بفخر :

\_ نعم ، مغنية ،

\_ وابن تقدم اغانیها أ \_ في أحد المسارح ·

وانفجروا جميعا ضاحكين .

\_ مسرح ؟ ای مسرح ؟ ۱۰ انها تمنی فی الاستراحة فی قاعة سینما ( قوروم ) » ۰

ولم يضدقهم افتوشنكو الاحين ذهب الى هناك ورأى أمه وهى ترتدى فستانا مطرزا بالترتر وحداء مدهبا وكانت تغنى بمصاحبة اوركسسترا صغير دون أن يهتم بها أحد فقسد كان النساء والجنود يفضلون الشرب وتادل القبلات .

ويحدثنا الشاعر عن الأسبه في قصيدة بعنوان :

#### یا الهی کم أتعذب

يا الهى كم اعانى من علاب لست اتمناه حتى لعدو لم اعد اطبق المزيد ولا احتمل الاقل الفقر واللافقر يعلبان الدموع تعلب والضحك يعلب والشهرة علاب والشهرة علاب

مل نبة نبية لبدابي الشخصي الحب والحرب والحياة

لقد جاءت المرحلة التي يتعين فيها على الشماعر أن يؤكد ذاته ويحقق شاعربته ، فراح يعزو دور النشر وحجرات تحرير المجلات ، ولم يجد بدا من أن يراسل الشاعر (الرواد) ، وكم كانت دهشته حين لتقي ردا على رسالته يتضمن استدعائه خول الحرب وعراك الحياة وحين تم اللقاء بينهما ظل اندريه ينظر البه مشدوها ثم أطلق ضحكة مجلجملة وهو يقول:

« لقد غررت بی حقا ۰۰ کنت اظن انی قد تواعدت مع شخص دی شعر رمادی وقد اقتحم نیران الحرب وعرك الحیاة ۰۰ » ولم یکن فی بال افتوشنکو ان صداقة وثیقة سوف

اخذ بيده ومهد له الطريق .

لم تكن والدته ترتضى أن يصبح شاعرا . ولم يكن ذلك بسبب عدم تذوقها للشعر ولكنها كانت تعتقد أن الشاعر شخص يتعدب ويعانى . . وكانت تعرف أن نهاية أغلب الشعراء الروس مأساة . . فقد مات بوشكين وليرفتوف في المبارزة ، وأحسرق الكسندر بلوك حياته في دخان الليل فانتحسر في النهساية ، . وأطلق

ما الوفسكي الرصاص على نفسه ٠٠

لكن افتوشنكو كان لا يعرف التقاعس

فقد سار في الطريق الذي حسدده

لنفسه دون تردد ۰

تربطه فيما بعد بدلك الشاعر الذي

وفى عام ١٩٥٢ طلب منه اتحاد الكتاب ، ان يصطحب الاستاذ الايطالى ( ريبولينو ) الى منزل الشاعر باسترناك ، وعندما وصلا الى منزله ، لاحظا فى مؤخرة الحديقة رجلا ممشوق القوام ، اشيب الشعر ، يرتدى سترة بيضاء بسيطة وكان يبدو وكأنه يختبىء وراء شاجرة . . كان هو باسترناك اللى راح يتفحصه بنظرته الداكنة المتعجبة وهو يقول :

" ( انت افتوشنكو ، تماما كما تخيلتك ، نحيف ، طويل ، تبسدو خجولا وان لم تكن كذلك فىالواقع ». ويصف افتوشنكو باسترناك فى هدا اللقاء فيقول : « كانت تفوح منه نضارة غريبة كما لو كان باقة من الزهور قطفت للتو ، ولا تزال تحتفظ على أوراقها بندى الصباح . . كان باسترناك يؤثر فى النساس لا كقائد ولكن كالعطر والضوء والاشجاد » . وذات يوم التقىافتوشنكو بالفتاة وذات يوم التقىافتوشنكو بالفتاة تقرا لهاشعاره بعيون لها تأثيرالسحر وتكرد اللقاء اكثر من مسرة بينهما



وسرعان ما وقع افتوشنكو في حبها ٠٠ ومن القصائد العاطفية التي قالها الذاك قصيدة بعنوان نامي ٠٠ وهي قصيدة تقطر علوبة ورقة :

#### ناص

قطرات ماء مالح تتوهج على السور والباب موصد البحر بأمواجه الطاغية دخان يرتطم بالسدود يمتص الشمس المالحة نامى يا حبيبتى ولا تعذبينى النعاس يدب في أجفان السهوب والجبال

وكلبنا الاعرج المشعث يضطجع ويلحس طوقه المالح والاغصان تقول برفيفها والامواج بهديرها والكلب بحكمته وأنا موشوش ثم هامس

اقول ( نامی یا حبیبتی ) وأمكن للشاعر أن يجمع قصائده في ديوان أطلق عليه اسم ( طريق المتحمسين ) وقد حمل النقاد على هذا الديوان رغم أنه قد نفد في بضعة أيام . . وقد اتهمه البعض بأنه الشاعر الغنائي المخادع ، واتهمسه آخرون الشخص السيبيرى ، استطاع أن يقاوم هذا الهجوم ٠٠ فهذا السخط لم يحطمه ولم يحل بينه وبين نشر قصائد جـــديدة ١٠ وقد تزوج افتوشنكو من الفتاة ( بللا ) وعاشا معا أياما سعيدة ٠٠ لكن حدث ما لم يكن في الحسبان ، فكما تزوجا سريعا، انفصلا سريعا ، وقد أعقب ذلك فترة عصيبة اجتازها افتوشنكو بصلابة وتماسك ٠٠ رغم شعوره بالوحدة والياس والرتابة ، لقد كان افتوشنكو يمنى نفسه بتخطى الحدود والتجوال في لندن وباريس وبيونس أيرس ٠٠ ولم يكن يتصور أن فرصة الترحال تجيئه على وجه السرعة وأن العالم أصبح الآن يتحدث عن شعره ويسوغ مذاقه العدب .

هذه هی حیاة الشاعر الروسی الشمای الروسی الشمای الشمای و هی اصدق تعبیر عن انها علامة تومیء الی مرحلة ذوبان الجلیلة دوبان

سعد عبد العزيز

إننا نعيش اليوم عصرًا من أجراً وأغنى عصر الموارد وأغنى عصر الموسيق ، فهو بكنظ بما ولان وتجارب هامة تعيد النظر الساسات الله المسلمان الذي تامن عليها الموسيق في القرون الأخيرة .





#### تجارب مثيرة

بالرغم من عزلتنا الشديدة هنا في مصر ، عن متابعة تبار الموسيقى المعاصرة سواءاكان في سجلات امق حفلات حية ، فان القلائل من محبى الموسيقى الذين يتابعون هذا التيار عن بعد ، ليعرفون أن الموسيقى المعاصرة تمسر الآن بمرحلة مشرة من الاستكشاف في مجالات وآفاق جديدة تماما ، وقد لمت من خلال تلك التجارب المثيرة منسان : يسير بوليز السماء كثيرة منسل : يسير بوليز

ماذا عن الموسيقي في هذا العصر ؟

ان الاتجاهات الموسيقية السائدة في عصم نا؛ سواء أكان في الموسيقي الفنية ( الحادة )، أم في الموسيقي الترفيهية ( الراقصة ) ، ربما تعد في نظـــر الكثيرين ممن تعدوا سن الشـــباب تحطيما قاسيا لكل ما ورثته الانسانية عن العصور السابقة من قيم جمالية وموسيقية . . ولا شهك أن عناصر التقييم الكامل أو الحكم الصحيح على تلك الاتجاهات لم تتيسر بعسد للمعاصرين ، ولكن الذي ينبغى أن بتوفر على الأقل هو قدر من الاطلاع العام عليها والمعسرفة بماهيتهسا وبالمبادىء والأفكار الموجهة لأصحابها، وهذا ما يحاول هذا العرض العسام أن بقدمه للقارىء ٠٠

قلب بعضها فن الموسيقى راسا على عقب ، منها مثلا موسيقى « صفوف الاصوات » Musique Serielle ، و « الموسيقى الالكترونية » Electr-onique ، M. Concréte ، M. Concréte ، M. Alléatoire ، الموسيقى العفوية M. Alléatoire ،

وربما كانت الموسيقى الترفيهية (الراقصة) اسعد حظيا في بلادنا ويكثير ، فقد انتجم علينا حياتنا في Beatles (البيتلز » Betales والابهم ، باغانيهم والملاسهم العجيبة ، وتغلغل تأثيرهم بين شباب الطبقة المتوسطة في بلادنا تغلغلا يجب أن يكون موضع عميقة ، فما هي القوى الدافعة لثورة مجالات الموسيقى في هذا العصر في مجالات الموسيقى المختلفة ، وما هي الطاقات والأفكار الرئيسية الكامنة وراء هذه الاتجاهات الجديدة المتباينة؟

#### ثورة الشباب الوسيقي

ان اهم الشخصيات الوسيقية التي تحمل اليوم لواء الموسيقي في العالم ، هي التي نضجت بعد الحرب العالمية الثانية ، واغلبهم من ابناء الثلاثينات من هذا القرن ، وهم وان لم يكونوا اليوم في شرخ الشباب ، الإ انهم هم الذين يتصدرون اتجاهات الموسيقي الطليعية في اوربا وأمريكا ، بعد أن نجحوا في تدعيم مبادئهم الفنية في وفرضها على الحياة الموسيقية في



#### دكستوره سمحه الخولى

ز فرنسا ) ، هانس شمستوکهاوزن ( المانیا ) ، چ جون کیچ ( الولایات المتحدة ) ، لویچی نونو ( ایطالیا ) ، لوتوسلانسکی ( بولندا ) ، وظهرت فی هذه المرحلة اسالیب ثوریة تماما



ىنادى بها هؤلاء الموسيقيون المجددون، او يربط بينها ربطا منطقيا ، ولكن ربما تبين من خلال هـــــــــــ المذاهب المتباينة اتجاه عام واضح يدفع الجميع نحر استكشاف المزيد من الامكانيات الصوتية من مصادر جـــديدة ، مع الابتعاد الواضح عن عنصر الانفعال الانسائى والاقتراب من التفكير العقلى والعلمي في الابداع الوسيقي ، فقد ووسائل صوتية جديدة ، أثارت خيال الموسيقيين وأشعلت في نفوسهم جادوة الحث والاستكشاف سعيا وراء مزيد من الحرية في مصادر انتاج الصوت الوسيقي ، ومزيد من الحرية في الايقاع ( قد تصل أحيانا الى انتفائه ) ، ومزيد من الحرية للمازف الموسيقي ليسهم في تكوبن الموسيقي ، مع فتح المجال أمام عنصر المصادفة والعفوية من جانب ،أو التقييد والتحكم الصارم في عناصر التأليف الموسيقي من جانب آخر ، ومع محاولات لادماج حصيلة هذا الاكتشافات الهامة في أعمال فنية مركبة العناصر ، تنتمى الى طراز « العمل الفتى الشامل أو الركب » الذي نادي به فاجنر في أواخر القرن الماضي ، واعتنقه المسرح في هذا العصر فيما يقدم من أعمال مسرحية تدخل ضيمن نطاق المسرح التكسيامل . « théatre totale

وهكذا نستطيع القول اجمسالا بأننا نعيش اليوم عصرا من اجسرا واغنى عصور الموسيقى ، فهو يكتظ بمحاولات وتجارب هامة تعبد النظر الساسا في كل المسلمات التي قامت عليها الموسيقى في القرون الاربعسة اللضية .

#### صفوف الأصوات

ومن ابرز الملامح الفنية الميزة لكثير من اتجاهات ثورة الشسباب الموسيقى في هسلدا العصر الاعتناق الواسع الاسلوب «صفيف الاصوات»، الأول من هذا القرن ، ثم ظل محدود الانتشار لمقاومة كثير من النظسم الفاشية له ولانصاره ) ، وقد فتح



ا . فيبرن

هذا الاسلوب الجديد امام المؤلفين الموسيقيين المعاصرين آفاقا هسائلة للابتكار والخلق ، وتمكن اساطينهم من اثبات صلاحيته لنقسسل افكار موسيقية وفنية لها قيمتها ، والرابطة الوحيدةالتي تربط بين كل من بوليز Boulez وشتوكهاوزن Nono ، وسكالكوتاسي ( اليونان ) وغيرهم هي استخدامهم وحتى سترافنسكي ( ١٨٨٢ - ) ، جميعا لمبدا « صفوف الاصوات » ، شيخ شباب هذا العصر ، فقد اتبع نفس المبسدا أو الاسسسلوب منذ عام ، ١٩٥ ، وكتب به بعضي أعمالية



بلادهم وخارجها ، واصبحت لهسم مكانتهم المعترف بها في عالم الخلق الموسيقى ، ( وان كانت مكانتهم لدى جماهير المستمعين لم تتوطد بعد ، شأنهم في ذلك شأن كل المجددين ، وذلك بالرغم من المساندة الحقيقية من الهيئات الموسيقية الدوليسة ومن نقسساد الموسيقى ودارسيها ) .

ولا يزال من المسير تلمس خط نفسى او فلسفى او اجتماعى يفسر كل تلك المداهب الجسديدة ، التي

الكبيرة الناجحة مثلالاوبرا التلفزيونية الشهيرة (( الطوفان )) The Flood (ر وبالرغم من التقائهم جميعا عند مبدا (( صفوف الاصوات )) هذا ، الا أن لكل منهم أسلوبه الخاص في تطويعه بل وفي تطويره ( كما نعل بوليز ) ، ليلائم أهدافه الفنية ومبادئه الجمالية، اذن نقد كان مبدأ ( صفوف الاصوات) من الاتجاهات الثورية في الموسيقي ، من الاتجاهات الثورية في الموسيقي ، اللي يقوم عليه همسادا الاسلوب المرسيقي عرضا عاما :

#### نظام موسيقى جديد

من المعروف أن السلم الموسيقي يتكون من سبع درجات ، تحصر فيما بينها اثنيعشر نصف صوتsemi-tone كزوماتي ، وقد كان النظام الدياتوني ، الذي قامت على أساسه كل الموسيقي الغربية منذ القرن السابع عشر ، يميز بين هـــده الدرجات السـبع فيحمل لبعضها وظائف هامة في تكوين سلم المقام : فالدرجة الأولى هي أساس المقام ، والخامسة هي الدرجة المتسلطة dominant ، والدرجسة السابعة هي صوت « الحساس » leading-note اي التي تقسمود الي صوت اساس المقام ، وظلت ألموسيقي طوال القرون الثلاثة الماضية تعتمد أساسا على هذه المراكز الصوتية لكل مقام فتبنى على وجمسودها وعلاقتها الالحان والهارمونيات على السواء ـ غير أن المذهب الرومانتيكي أخذ يتجه منذ منتصف القرن الماضى الى النخفيف من أهمية تلك المراكز المسسوتية الموضحة لطبيعة المقام tonality ، واستمر هذا الاتجاه الى أن بلغ ذروته على يدى آرنولد شونبرج schoenberg حوالي عام ١٩١٢ حين الغي مبـــدأ المقام الموسيقي على الاطلاق ، وابتدع الموسيقى (( اللامقامية )) Atonality وفي عام ١٩٢٥ جاءت الطفرة الحقيقية حين كتب شونبرج نفسه أول مؤلفاته التي اتبع فيها المبدأ « الاثنى عشرى"»؛ القائم على المساواة الكاملة في الأهمية بين أنصاف الدرجات الاثنتى عشرة المكونة للسلم الموسيقي ، وبذلك برز



الى الوجود نظام موسيقى جسديد يختلف اختلافا جوهريا عن النظام التونالى الذى ساد الموسيقى من قبل وقوام المبدأ الاثنى عشرى ( وهى ترجمة لكلمة دوديكافونى -Dodeca ) أن يرتب المؤلف الموسيقى

انصاف الأصوات الأثنى عشر فى نموذج او سطر أو صف نغمىخاص يستوعبها كلها دون تكرار لأى صوت منها ، وهذا الصف riche ، والفرنسية serie ، والفرنسية المؤلف خلال القطعة الموسيقية كلها ، لا فى تكوين الحانه وميلودياته افتيا فحسب ، بل وفى بناء التآلفات المهارمونية رأسيا كذلك ، ولا يكرره الابتهاء منه كاملا فى كل مرة .

أفقيا فحسب ، بل وفي بناء التآلفات الهارمونية رأسيا كذلك ، ولا يكرره ولما كأن الالتزام ألصارم بهذا الصف من الأصوات طوال القطعــة ونسجها كلها (سداها ولحمتها) منه، من شأنه أن يؤدى الى اللل ، فقد استنبط شونبرج اربعسة أوضاع مختلفة لاستخدام النموذج أو صيف الأصيوات هي: الصف في وضيعه الطبيعي ، والصف نفسيه ولكن في وضع خلفي راجع retrograde ، ( أي بادئا من آخر نوتة فيه الى التي قبلها وهكذا) ، والصف ولكن بانقلاب لحنى أى بقلب القفرات الهابطة فيه الى أخرى صاعدة وبالعكس ، وأخيرا الوضع الخلفي الراجع للانقلاب . وبذلك اتسعت الامكانيات المتساحة للمؤلف الموسيقي في استعمال صفوف الأصوات ، مع التزامه بالقيد الذي يفرضه على نفسه في اختياد ترتيب معين لصف الأصبوات ، يحترمه ولا يحيد عنه طوال القطعة . وبهادا المنهج الجديد شق شونبرج أمسام الموسيقي طريقا جديدا حماما قضي على المفاهيم المتوارثة عن (( التوافق والتنافر » في الموسيقي ، وأصبحت عملية التأليف الموسيقى بطريقسة الصفوف الاثنى عشرية ، اشسسبه بمجموعة من التبسادل والتوافق العقلية ، منها الى ابداع فني تتحكم فيه الانفعالات والعواطف ( كما كانت في القرن الماضي بصفة خصة ) •

ونحن لا نذكر شونبرجهنا باعتباره من شباب هذا العصر بالطبع ولكنه هو الذي تتلمل على يديه الاب الروحى لثوار هذا الجيل من الموسيقيين ، الا وهو آنطيون فيبرن Webern ( ١٩٨٣ ) الذي ادخل على منهج شونبرج تعديلا هاما ، فهو مع الترامه بمبدا « صغوف الاصوات »

عناصر الشمسدة والليين في الاداء dynamics كان يلتزم بمجموعة من علامات الاداء التي تحدد ظللا الشدة واللين وما بينهما و وبتلك الصفوف الرباعية توصل بوليز أخيرا الن ما سمى بالموسيقى « المنظمة تنظيما كاملا » للوسال البالغ الصرامة كتب بوليز ( من مواليد ١٩٢٥) مؤلفه والاركسترا ( ٧٧ - ١٩٥٠) وعمله الموسيقى المشهور الذي بعد من معالم الموسيقى المشهور الذي بعد من معالم الموسيقى الجديدة Sans Maître وسيقة ( ٥٣ - ١٩٥٠)

وليست موسيقى بوليز معتمدة فقط على التقييد الكامل لكل عناصر التاليف الموسيقى وتنظيمها تنظيما مرياليا (أي بالصفوف) ، ولكنه استفاد الى جانب ذلك من حصيلة الخيرات الموسيقية المعاصرة ، من اكتشافات الوسيقية المعاصرة ، من اكتشافات الوليقيية ميسيان Messeian في انتباسه لايقاعات أصوات الطيور وإيقاعات الموسيقى الهندية .

وبالرغم من سيطرة العنصر العقلى الصارم على هذا الأسلوب الموسيقي الا أن ذلك لم يلغ العنصر السذاتي الميز لأسلوب كل فنان يستخدم مبدأ « صفوف الأصوات » ، ولقد لخص المؤلف الأمريكي كويلاند رأيه في هذا الشيان بوضيوح حين قال (( أن الدوديكافونية منهج وليست أسلوبا بالمعنى المعروف ، فهي لا تحل مشاكل التعبير الموسيقي ، وعلى كل مؤلف أن يجد لنفسه حله الخاص في هذا الشان » . وهذا بالتحديد ما نجح فيه كثير من مؤلفى هذا العصر الذين اعتنقوا مبدا صفوفالأصوات وطبقوه بأساليبهم الشخصية مثل داللابيكولا ولويجى نونو في ايطاليا فكلاهما قد مزج بين العنصر العقلى وبين عاطفة حياشة لعلها من سمات الشعوب اللاتينية ، وهما بهذا يشبتان مرة اخرى أن العنصر الانساني له مكانه

في السحد المداهب الموسيقية صرامة وتقييدا ، ولكن ما زالت معسركة التحكم في الموسيقي أو ترك المجال للعنصر الانساني من أهم المسادك الجمالية في موسيقي هذا العصر ،

#### الموسيقي الالكترونية

الموسيقى الالكترونية: وبـدأون النتيجة المنطقية المترتبة على خطوات التحكم والتنظيم في عناصر التأليف الموسيقى هني محاولة الفساء العنصر الألف الإنساني ، الذي يقوم به المازف على الآلة الموسيقية الفاء كاملا وذلك كخطوة من خطوات البحث والاستكشاف لموالم صوتية جديدة أتاحها التقدم التكنولوجي في هذا المصر ،

وهكذا ظهرت الموسيقى الالكترونية .
والموسيقى الالكترونية تشمل عسدة
انواع أبسطها تلك التى تزود فيها
الآلات المادية بمكبرات المسسوت
لتجسيم أصواتها وتحوير رنينها ،
مثال ذلك الماندولين والجيتسسار
الكهربائى ، وهو الذى انتشر فى هذا
العصر انتشارا عالميا واسعا ارتبط
بشعبية اغانى البيتلز والفسيرق

وهناك آلات الكترونية تصسيدر اصواتها بذبذبات الكترونيسة ولكن يعزف عليها عازف ، مثال ذلك آلة المواج مارتينو Ondes Martenot او آلة التراوتونيوم

لم بقيد نفسه بضرورة استيعاب أنصاف الأصوات الاثنى عشر في كل صف يستخدمه في تأليف قطعــــة موسيقية ، وبدلك دخل هذا المنهج الجديد مرحلة أغنى وأخصب من أثنى عشرية شوئبرج ، وهي مرحسلة موسيقى صفوف الأصوات M.Serial Music . وقد كانت حياة ڤيبرن القصيرة ، ومؤلفاته القليلة الشديدة التركيز ، دانما كبرا لزيد من التركيز والتقتير الميلودي والسعى لتخليص الموسيقي - كما حدث في فن العمارة -من كثير من الشوائب الخارجية ؟ والاقتراب بقدر التصور من جوهرها النقى ، ولقد ترك قيبرن أثرا لا ينكر على رواد التجديد والاستكشاف في عصرنا وخاصعة بيير بوليز وهانس شبتوكهاوزن ، ثم قطبع كل منهما اشواطا ابعد نحو استكشاف عوالم صوتية جديدة واستنباط امكانيات ووسائل اخرى ٠

ولكى ندرك حقيقة الدور الذى يقوم به هؤلاء الثائرون فعلينا أن نتتبع الإطار العام التطور الذى أدخسله يبير بوليز مثلا على مبدأ « صغوف الاصوات » في الموسيقى : فهو قد الموسيقية وحدها ، بل وعلى النغمسات المضا فكان يقيد نفسه منسلا بداية القطعة بصف معين من الايقاعات ، التفامات والمهارمونيات الى الايقاعات في النغمات والهارمونيات الى الايقاعات في اخيرا توسع فيه فطبقه كذلك على

وغيرهما ، وهى آلات اثبتت صلاحية خاصة لاغراض الموسيقى التصويرية للافلام والمسرحيات ، وأن لم تدخل الا نادرا في الموسيقى البحتة ( مثل استخدام أوليڤييه ميسيان « لامواج مارتينو » في سمفونيته الشسميرة تورانجاليلا ) .

ولكن قمة الموسيقي الالكترونية هي

للك التى ينتفى منها تماما عنصر العدازف ، بل تكون الاصدوات الموسيقية فيها ذبلبات صادرة عن أجهزة الكترونية يتحكم فيها المؤلف ومهندس الصوت فى الاستديو ، وتمتاز هذه الموسيقى بأنها اكتشفت الوانا من الاصوات الموسيقية timbres غير مألوفة للاذن البشرية على الاطلاق حتى الآن ، كما أن نطاقها أوسع وأغنى

بكثير من النطاق المسادى للآلات الموسيقية نظرا للاتساع الهائل لمدى الصواتها والامكانيات التلوينية المنية المنية المين أصبح التحكم الكامل فيها ممكنا ومن رواد هذا العالم الصوتى الثير هائس شتوكهاوزن ( ولسلامية ۱۹۲۸ ) الذي وضع مقطوعات اسماها ((دراسات الكترونية )) (وهي مسجلة على اسطوانات ) ، وكتب كذلك ( أغاني الشباب ) وامتسدت تحاديه وتحادي غده من رواد العالم

سنة ١٩٢٨ ) الذي وضع مقطوعات اسماها (( دراسات الكترونية )) ( وهي مسجلة على اسطوانات ) ، وكتب كذلك « أغاني الشباب "» وامتدت تجاربه وتجارب غيره من رواد العالم الالكتروني في الموسيقي الى محاولات الجرماني النائر على الموسسيقي الالكترونية بل ادخل على مسدا « صفوف الأصوات "» تطورات جديدة. ومثيرة في مجال الايقاع والتفنن في توزيع الكتال الصاوتية للكورال والعازفين داخل مكان العرض أو قاعة الكونسير ، فهو دائم البحث والابتكار في هذا المجال ، فأحيانا يستخدم مكبرات الصوت استخداما عضويا في الموسسيقى أو يوزع الكورالات بين جنبات القاعة للحصول على تأثيرات صوتية مجسمة ومكيفة وفقا لحجم صالة العرض •

ومن تجاربه المفتة كذلك مقطوعته المسماة Zeitmasse اى «كتلة زمنية » وهى موضوعة لخمس آلات نفخ ، ويكاد عنصر النبض الإيقاعي يلغي

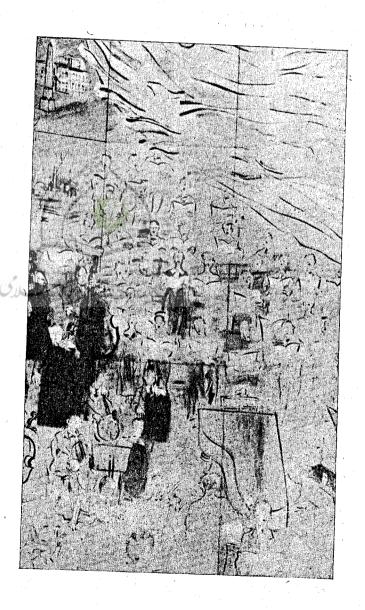

فيها تماما من أدراك المستمع ، وان كان موجودا في التدوين الموسيقي فلكل آلة من الآلات الخمسة المشتركة نبض ايقاعى خاص بها ، كما أنه يترك للعازف حرية تحديد البطء والسرعة في بعض الأجزاء طبقا لقدرته الخاصة وطول نفسه في العزف ( على آلات النفخ ) ، وهكذا لم يبق بين عناصر الموسيقي التقليدية أي عنصر لم تصبه الثورة المعاصرة ولم تسلط عليه سهامها . وأخيرا ظهرت موسسيقي الآلات الحاسبة Computer Music في أمريكا ، وهي لا تضيف جـــديدا يذكر الى ما سبق وان كانت تدل على مدى تفلب العنصر العلمي على التفكير الموسيقي المعاصر .

#### الوسيقي العفوية

وفي الطرف الآخر وعلى النقيض تماما من هذه النزعة الرياضية العلمية جاءت ثورة مضادة ترفض التقييد الصارم للموسيقي بل وتتجه الي عكسه تماما اذ تعتبر غنصر الصدفة أو العفوية أساسا لأعمال ( ولا نقول مؤلفات ) موسيقية ، والموسيقي العفوية النابعة عن عنصر المسادفة لا يمكن أن تـــؤدى مرتين على نفس الوجه بطبيعة الحال ، وأبرز المنادين بهذا الاتجاه جــون كيج ' Cage ( ولد ١٩١٢ ) الموسسيقي الأمريكي الذي بدأ حياته بمحاولات غريبة في الألوان الصوتية ، فكان يعب 11 البيانو اعدادا خاصا ، بادخال قطع من المعدن والفلين بين أوتارها لكي تصدر الوانا صوتية أشبه بأركسترا الجاميلان الشهير في جاوة وسومطرة والشرق الأقصى عامة ، ولكنه لـم يقف عند هذا الحد بل تطور بسرعة الى اعتناق مبدأ (( العفوية )) ، وأخذ يطبقة بتوسع متزايد فبدأ أولا بكتابة مقطوعات للبيانو كتبها على أوراق موسيقية منفصلة ، وكان يطلب من المازف أن يعزفها وفقا لأى ترتيب يلتقط به الصفحات! وكان يترك له تحديد المنطقة التي يعزفها فيها بطريقة غربية ، وذلك بالقاء قطعة من العملة المعدنية ، فاذا كان الوجه المكتوب

والموسيقي عند جون كيج ليست فنا له تقاليده أو صيفه أو قيمــه الجمالية الخاصة ، ولكنها مجرد شريحة من الحياة اليومية ، ليس لها بداية ولا نهاية ، والحظ وحده هو الذي يلعب دوره الانتخابي فيها ، ملقيا بدلك وظيفة المؤلف الموسيقي الموسيقية العديدة عناصر من الآلات الكاتبة والغناء بكلمات لا معنى لها والهمس ونباح الكلاب النع ١٠ الخ . ولو أن هذا الاتجاه العفوى كان ظاهرة منعزلة تقتصر على كيجوموسيقاه لما كانت له أهمية تذكر ، ولكن له نظائر في الفن التشكيلي ، حيث اتجه بعض التجريديين بعد الحرب العالمية الثانية ، الى تجربة التصوير العفوى ( بالصدفة ) لاثبات أن المصادفة قد تنجح أحيانا في اخراج أعمال فنية . لها قيمة ما ٠

وهنا مرة اخرى نجد الوسيقى الالمائي الفاضب شتوكهاوزن على راس المحبدين والمشجعين اذ كتب مقطوعات البيانو رقم XI من عسدة انسام يعرفها العازف بأى ترتيب يريده ، ويختتمها في أى مكان يشاء!!

وبدو أن الاندماج بين كل هذه الانجاهات المتضابة أمر وشسيك التحقيق أذ ظهرت بوادره في بعض الاوبرات الحديثة جدا والتي تسمى أوبرا تجاوزا ، فهي في الواتع من قبيل (( المسرح المتكامل )) في جمعها بين : الموسيقي ذات صيفوف

الأصوات ، ومحافظتها على العازف والآلات الموسيقية ( التقليدية ) ، ثم ادخال شرائط مسجلة من الموسيقي الالكترونيية ، وعنصر العيرض السينمائي ، والبانتوميم والرقص ، والغناء العادي والالقاء المنفسم وكل ذلك في عمل فني متكامل يقدم على المسرح ، ولكن الموسيقي \_ في صورها الختلفة \_ تمثل العمود الفقرى فيه ، ونذكر من الأمثلة الناجحة لهذا ماكتبه النقاد أخيرا عن أويرا (( المساهة )) labyrinth للمؤلف الموسيقي الهولندى الشاب بيتر شأت Schat ( من مواليد ١٩٣٥ ) والتي أخرجت لأول مرة في مهرجان هولندا سنة ١٩٦٦ تحت قيادة برونو مادرنا Maderna ، الذي لعب فيها دورا أوسع بكثير من مجرد القيادة الموسيقية في الأوبرا ، حيث يكون يقود الأركسترا ويعزف بعض الطبول من آن لآخر ، وبعطى العمل الساخر اشارات الدخول ، فكان هو القوة الحقيقية المحركة لهذا الحيدث الفني المركب بمسيتوباته المختلفة ، والذي ربما كان فاتحــة عهد جديد من أعمال المسرح المتكامل الذى تندمج نيه خلاصة الاستكشافات الموسيقية التي توصل اليها نوار هذا العصر من شباب الموسيقيين •

#### على أعتاب عالم جديد

وأخيرا فهذا عرض عام لبعض مظاهر النورة المعاصرة في عالم الموسيقى المجادة ، مقدمة للقارىء المربى لعله يستكمل به صلورة للفكر المعاصر وما يصطخب فيه من عوامل وتجارب ومفامرات بالغة الأهمية ، ولعل هذا المعرض أن يشي فضول القارىء فيحثه الى محاولة التعرف على هذه المبادىء والتجارب الموسيقية بنفسه عن طريق الاسطوانات أو الاذاعة على الأقل ومن يدرى فريما كنا نقف اليوم على ومن يدرى فريما كنا نقف اليوم على قد يقلم جديد تماما من الموسيقى قد يقلم البعض عناصره الخلود والبقلاء .

#### سمحة الخولي

مكتبتنا العربية " اثمام قوة الدولار، وفي مواجهة العنف الحاقد، يجب أن تكون المفاومة بالزهور»

# مرفات وجرالعص

مارى غضبان



لا تكاد تخلو صحيفة او مجلة تصدر اليوم في أوربا وأمريكا من الأخبار والتعليقات ، واحيانا المسلمات المطولة ، التي تتحدث عن الاتجاهات الجديدة المحمومة بعد أن افتعل لها الشباب أطرا وأشكالا متنصوعة ، بل بالغ البعض منهم فرفعها الى مكانة المدارس الجديدة في الفكر والسلوك ...

كذلك لا تكاد تجلس للاستماع الى برامج الاذاعة أو مشاهدة عروض التليفزيون أو تذهب



الى اى ناد من اندية الشهاب أو حتى الاندية الليلية دون أن تلاحقك العروض الجديدة المختلفة التي يطلقون عليها اسهاب ( عروض الهبيي )) ( Hippic Shaws ) والتي يتالق فيها النجم المعروف أولترا فايولت .

وبالاختصار أصبح الاهتمام بهذه الحركات الجديدة يحتل اليوم مكان الصدارة في اوساط وميولها خاصة أوساط الشباب ، وكان نتيجة الحماس الشديد لتابعة هـــده الحركات من الحماهير الأوربية والأمريكية أن انصرف قطاع كبير عن مشاركة االعالم المعاصر احسداثة الخطيرة التي يفلي بها في الوقت الراهن ، والتي ترتبط في معظم الأحيان ارتباطا وثيقا بمصائر شعوبهم ودولهم ؟ فالحديث مثلا عن فيتنام أو عن الثورات والاصطدامات الدولية الرهيبة التي تقع هنا وهناك بل وحتى الهزات الاجتماعية الداخلية مثل ثورات الزنوج في أمريكا وزيادة الضرائب واعتصام العمال المظلومين الخ أصبحت من الأمور ذات الاهتمام الثانوي التي لا يصح في نظرهم ان تطفى على أخبار وموضوعات حركات الشهاب

الجديدة حيث يجب أن يوجه اليها قبل غيرها الاهتمام الأول .

ولم يعد مما يشر الدهشة او العجب في هذه المحتمعات الغربية ، أن تجد الشسباب هناك يقبل في لهفة وشعف واضحين على سسماع كل تصريح يدلى به ((سسكوت ماكينزى)) زعيمهم ويعتبرون تصريحاته اهم الف مرة من تصريحات رجال السياسة والحكم ، وهكذا غدت جماعة الخنافس على حد تعبير بعض الصحفيين أساتذة هذا العالم الغربي في رسم أسلوب حياته وتفكره . . .

#### آخر صبحة!

وعلى العكس مما يحدث في رواية الأخبار والقصص العادية سنبدأ حديثنا هنا بالكلام عن آخر حلقة في سلسلة هذه الحركات ، وسيكون حديثنا عما يسمى ((بالهبيي)) (Hippi) ماذا تعنى اوربا وأمريكا بهذه العبارة أوما هي حقيقة هذه الموجة التي تنعكس عليها اليوم كل الأضواء التي سبق أن انعكست من قبل على حركات أخرى مماثلة مثل حركة ((اليتنكس والبروفو)) (Beatniks, Provro) وحركة ((القمصان والبروفو)) (Black Shirts) وغيرهما من الحركات ؟ . . .

وفى تصورى ان مجموعة الاسئلة التى يطرحها سياق المعالجة لهذا الموضوع تتركز أولا حول : ماذا يريد الشباب بالضبط من الانفماس في



هذه التيارات ؟ وما هي طقوسهم التقليدية على وحد التحديد ؟ ولماذا يتصرفون على هذا النحو ؟ •

هناك بالطبع بين هذه المجموعات من الشباب ذوى الشميعور الطويلة ، يوجد البعض مهن لا يزَّ الون يعيشون ما يمكن أن نسميه بمرحــــلة جنون الشباب ، ثم لا يلبثون بعد أن يتقدم بهم العمر أن يتحولوا ألى أناس عاديين يحيون حياة المجموعات تظل تشغل نفسها على الدوام بالبحث عن الذات ، الى الحد الذي يجعلها تصل من خلال هذا البحث الى شكل جديد من الحيساة يختلف عما هو مألوف انا ، وقد يعود بعضهم الى الأديان والفلسفات الشرقية بينما يدعى الآخرون منهم انهم يعملون على الوصول الى حكمة الهنود الحمر الذين كانوا أول من ملك الأرض وعاش فوقها ؛ وهنــاك طوائف منهم قامت بالفعــل بتأسيس مجتمعات أشبه بمجتمعات السيحيين الأوائل حيث يكون كل شيء فيها لكل انسان وحيث يساهم القادرون فيها بتقديم مساعداتهم لغير القادرين ، الى غير ذلك من الأساليب التي يلجاً اليها هذا الشباب بحثا عن الحرية وهروبا من ضفط المادية التي تجثم فوق صدورهم

الأولى الى توافر ظروف موضوعية داخل المجتمع البريطاني هيأت وجود مثل هذه التيسسارات المتطرفة ، اذ وجد في بريطانيا كادر من رجــــالُ السلطة البيوريتانيين كانوا يحكمون بلادهم بأسلوب صارم متشدد ، وكانت أخلاقياتهم تتميز بالسطحية التي لا تخلو من كثير من النفاق في الكرية المتزمت أن يأتى رد الفعل عنيفا هـــو الآخَرِ ؛ فَالْمَاءَ حَيْنَ يَفْلَى ۚ كَمَا تَقُولُ السَّطِّ قُواعِدُ الكيمياء \_ ثم يترك القطاء يرتفع قليلا بين الحين والآخسر ليسمح للبخار بالتسرب فان الانفجار المفاجىء لا يمكن أن يحدث ، أما أذا أحكم الفطاء في دقة بالفية ، وهذا ما طيدت في المجتمع الانجليزي ، فان قوة الضفط من اسفل لابد وأن تنطلق في عنف مدمر ، ومن ثم فلم يكن عجيبا أن نرى رد فعل البيوريتانية في انجلترا على هـ ذا النحو الساحق من الانفجار ٠٠

ثم لم تلبث هــذه الظاهرة أن انتقلت بسرعة من انجلترا موظنها الأول حيث توافرت لها كل الأسباب الموضوعية \_ كما ذكرنا \_ الى معظم دول أوربا الأخرى هولندا والسويد والمانيا الفربية وفرنسا ثم انطلقت بلا قيود الى الولايات المتحدة الأمريكية .

#### مناخ صحى ملائم

وفى غمرة الدهشة البالغة التى أصابت الكثيرين من رجال الاصلاح وأساتذة الاجتماع برز السؤال الكبير ، اليس مجتمعنا المعاصر بكل



ما فيه من قيم مادية جافة هو المسئول مسئولية مباشرة عن وجود مثل هذه الظاهرة ؟ ثم السنا نحن الآخرون مسئولين كذلك على نحو ما عن تفشى هذه الموجة الخطيرة ؟ ففى مجتمع تحل فيه المادية بكل خشونتها وتجريديتها مكان الاحساس الفنى بحيث يتحول اهتمام الناس الى جسدول مواعيد القطار مثلا اكثر من الاهتمام بقصيدة من الشعر أو بلوحة جميلة ، مثل هله المجتمع لا ينبغى أن ندهش له اذا ما برزت فيه انحرافات أو ميول غير طبيعية سيطرت على ما فيه من جماعات الشباب .

وحين يحلل علماء الاجتماع أسباب انتشار هذه الظاهرة يرجعونها الى:

• الاضطراب والخلط في تفسير المداولات ، فأنبل الكلمات قد يعبر بها احيانا عن اسسوا الأعمال فكلمة (( نضال )) مثلا يمكن أن يستخدمها الناس للتعبير عن قيمتين متناقضتين تماما ، احداهما سامية والأخرى وضيعة ، ومع هسدا يدعى كل من الفريقين في النهاية أنه يحقق معنى يدعى كل من الفريقين في النهاية أنه يحقق معنى النضال . وليس من شك في أن هذا الخلط في المفاهيم أنما يرجع اسساسا الى ما تعرض له الهيكل الاجتمساعى من هزة عنيفة على أيدى المهرجين وغير الشرفاء .

• النزعة الطائشة الى تحدى كل ما الفيه المجتمع من قيم وعادات وتقاليد ، والاصرار على استبدالها بأشياء أخرى تحت شعار التجديد والتطور ، دون مراعاة لما يمكن ان تحدثه من فوضى واضطراب .

جمود رجال الدين ، والتزمت المعيب في فهم بعض المبادىء الأخلاقية .

ملاحقة الجماهير بالدعايات التجارية المثيرة الكاذبة ذات البريق الجذاب .

ضعف البناء الاجتماعي وتحلله ، حيث لم تعد الأسرة تمثل كما كان الحال من قبل نواة المجتمع الصلبة المتماسكة .

هذه الأسباب وغيرها هى التى أدت بالانسان الهروب من واقعه الذى يكاد يخنقه ، ودفعته دفعا الى البحث عن عالم آخر يستطيع أن يجد فيه صورة أفضل للحياة التى يحلم بها ، صورة تختفى منها آلام الوحدة ويروى فيها ظمأه الدائم الى الحب ، وأثناء بحثه المستمر عن هذا العالم المنشود لجأ الى اشكال متعددة توقع أن يجد في

كل منها ضالته التي يبحث عنها ، بدأ بعــالم الرهبنة فلم يحس فيه بما يحقق له طموحه ، ارتمي في أحضان الشك والالحــاد فلم يشعر الا بمزيد من الحيرة والقلق ، فانفجر يأسه أخيرا في ثورة محمومة متمردة أخلت هي الأخـــرى أشكالا ومظاهر عديدة ومتنوعة اخذت صـــورة الالتزام الصارم لدى كل من جماعتى القمصان السود والشعوذين ، وتعد هذه أول أشكال ظهرت خلال الفترة الأخيرة ، للتعبير عن ثورات الشباب او حركاتهم الجديدة ، ثم لم تلبث أن تطورت الى موقف سلبي تزعمته جماعة (( **الهيبي** )) . وأخيرا كانت الحركة التي أعلنتها جماعة « الفريبايز » ( Free pies ) التي تنـــادي بضرورة تحرير النفس من مواضعات المجتمسع وقواعسده ، اذ لايصح أن يكون هناك هدف أسمى من أن يحرر الأنسان نفسه من عبودية مجتمع مريض الاستعانة بكل ما يجرد المرء من احساسه بالوجود في واقع مجتمعه الراهن ، ويكون ذلك بتعاطى المواد المخدرة كالمارىجونا وغيرها .

هذا الموقف الذى تتخذه جماعة « الفريبايز » انما يعبر فى الواقع عما يعتمل فى اعماق هـذا الشباب من سخط شديد ، وبالتالى رفض تام يكون البحث عن عالم جديد آخر ، يصبح طريق الوصول اليه ـ طبقا لأسلوبهم ـ محفوفا بالمخاطر والأهـوال ، انه عـالم رهيب مخيف لأنه عالم الاستفراق الذى تضيع فيه ضوابط الفريزة : وتختل معه صورة التعادلية بين الخسير والشر فيصبح ارتكاب افظع الجرائم أمرا عاديا وطبيعيا في نظر هؤلاء الشيان .

وهذا السلوك في الواقع انما يعكس من ناحية أخرى عدم اقتناع هذا الشباب بالحاول الوسط ، فالتفاؤل في غد أفضل وقبول بعض القيم الراهنة في اطارها المرن ، ومحاولات الاصلاح الهادئة لبعض أوجه الفساد في المجتمع كلها مسلئل لا يعتقد هذا الشباب أن هناك جسدوى من الركون اليها ، ويرون في الاستسلام لها نوعا من النفاق على حساب المثل العليا ، بل يؤكدون أنها تعبير عن عدم الاكتراث الذي يمثل في حقيقته ذروة الأنانية ، وليس هناك ما هو أكثر فعالية وايجابية في أعين هذا الشباب من اللجوء الى العنف ، اذ هو الشكل الوحيد للوصول الى عالم الحب في واقع كله خداع وكذب وتضليل .

واذا كانت البيوريتانية البريطانية - كما سبق أن ذكرنا \_ قد تسببت على نحو مباشر في خلق رد فعل عنیف لدی شباب انجلترا لم یلبث ان امتد اثره الى معظم المجتمعات الأوربية والأمريكية، فان هنَّاك ظَروفا أخرى قد تكون أكثر مسنُّولية عن وجود مثل هذه التيارات الجديدة بين صفوف الشبان الفاضبين ، ونعنى بها تلك الظروف التي خلقتها عملية التطور الهائلة في ميدان التصنيع ، فليس من شك في أن هذا التطور قد خلق بالفعل مجتمعا توافرت فيه للفرد معظم احتياجاته من الفذاء والكساء والمسكن ، ولكنه فقد في ظله أجمل ما في الحياة من معنى . . فقد جانب الروحانيسة والمثالية حين وجد نفسه محصورا داخل عسالم لا تسوده الا قيم مادية بحتة اعالم تتحرك فيه الحياة تحت ابقاع سريع لاهث لا يسمح له بان يختلس لحظات يحلم فيها ويفكر ويتأمل كما كان تفعل أمام عربات الركوب التي تجرها الخيول ، كما لم تعد تترك له وقتا كافيا لمطاردة فتاة أحلامه بالأسلوب الرومانسي ذلك الأسلوب الذي كان يرتفع بنداء الفريزة الجنسية الى عالم السمو العاطَّفي الرفيع .

لقد رفض المجتمع الصناعى باسم الواقعية المادية معظم أشكال الحياة السابقة عليه ، واصر على ضرورة ان يكون سلوك الناس متفقا مع خطها الصاعد ، متنافسة تماما مع خطهوات الصاعد ، متنافسة تماما مع خطهوات الانسان في متابعته لها ، وحين استمرت الحياة على هذا النحو المطلوب فترة من الزمن احس الانسان في داخله بنوع من الاضطراب لانه وجد نفسه فجأة وقد فقد جرزءا أساسيا من كيانه لم تستطع الحياة المادية أن تعوضها له أو تمنحه البديل عنها . . وجد نفسه فجأة أمام حالة من الخواء الروحي تكاد أن تمزق بشريته ، فاندفع بيحث عن غذاء لها في الطريق الذي تركه الموكب الدي مفتوحا امامه وجاء الدفاعه في شكل ثورات جنونية متعاقبة كان آخسرها ما يسمى بحركة الهيبي . .

#### شعائر وطقوس

اشتقت كلمة ((هيبي)) ( Hippy) من كلمة ( Hip) التي تعنى (( كن مع )) والهدف الأسمى لهذه الحركة هو الوصول الى الحب . الحب بلا شروط ولا قيود ، حبك للانسان وحبك للأشياء أيضا ثم حبك اللامحدود واللانهائي للحياة ، لأن الحب هو الفعل الطبيعي والأكثر

تعبيرا عن انسانية البشر وحتى يمكن الوصول الى هذا الهدف تضع جماعة الهيبى مجمسوعة من الوصايا تطالب انصارها بالالتزام الصارم بها:

- أن تساعد الآخرين •
- أن تحتفظ دائما بالمرح •
- أن تحمى الزهور والحيوانات .
- أن تعيش في هدوء وطمأنينة .
  - أن تحب ولكن لا تصارع .
- أن تحتقر المال والتبريرات المنطقية .
  - أن تهرب من نفسك .
- ألا تحاول أن تؤذى أو تضرب أحدا .



ملابس غريبة وشباب اكثر غرابة

ويتميز انصار هـــذه الحركة عن غيرهم من الإفراد العاديين ، وكذلك عن غيرهم من البـــاع حركات الشباب الأخــرى بملابسهم وزيناتهم الخاصة بهم ، فهم يطلقون شعورهم طويلة عـلى نحو خاص بهم ، ويرتدون سراويل ( البلوجين ) الباهتة احياء لذكرى المرحوم جيمس دين ، كما يصرون على ارتداء ملابس عسكرية قديمة ومهـــلهلة ويفضــلون المينى جيب والسراويل المكسيكية والبلو فرات الزاهية والحذاء ذا الرقبة القصيرة ، ثم يزينون ملابسهم بأجراس يقولون القصيرة ، ثم يزينون ملابسهم بأجراس يقولون

انها نوع من الأجراس التى تزين بها الأفيسال الهندية ، ويحيطون أعناقهم بعقود تنتظم مجموعة من الأحجار المختلفة الألوان ، كما يضعون على ملابسهم زهورا يقسولون انهم اقتبسوها من زهور نهرو والهيبى النموذجي هسو ذلك الذي يزين جسمه بالزهور والوشم والذي يستخدم المزمار والطبسول الصسفيرة . وهم يرددون فيما بينهم شعارا يتناقله الجميع :

(( أمام قوة الدولار ، وفي مواجهـــة العنف الحاقد ، يجب أن تكون المقاومة بالزهور )) .

أسلوب خاص في الحياة

والفريب حقا ان الأغلبية الساحقة من اعضاء حركة الهيبى تمارس وظائفها الحيوية فى أثناء النهار ، ثم يلتقون مع رفاقهم فى ساعات الليل أو خلال عطلة آخر الاسبوع ، غير انه يوجد عدد تخر من الهيبى لا يتحمسون للعمسل ، بعضهم يضطر لكى يعيش الى أن يزاول عملا محدودا فى ميدان الحرف الفنية أو الزراعية ، والبعض الآخر يلجأ الى التسول أو الاستجداء أو الاستعانة فى يعض الأحيان بأصدقائهم للحصسول منهم على مساعدات ضرورية ، ولكن عضو الهيبى النموذجى مساعدات ضرورية ، ولكن عمله ولا ينتظر العون من هو الذي يعول نفسه من عمله ولا ينتظر العون من الآخرين ،

وكثيرا ما توجد في المدن الكبرى مكاتب عمل تقوم بتو فير اعمال مؤقتة للعاطلين من اعضاء الهيبي ، كما توجد كذلك منظمات تتولى تقديم اطباق « الحساء » الشعبية يوميا لهؤلاء الماطلين ، وتدفع اجور النوم للمتجولين الذين لا مأوى لهم ، كذلك انشئت صناديق لاعانة الذين اقضوا مدة السجن من الأعضاء وخرجوا دون أن يكون لهم عمل ، ودون أن يتوافر معهم المال اللازم لمواجهة الظروف الجديدة . ويفضل كثير من أعضاء الطروف الجديدة . ويفضل كثير من أعضاء الريفية ، لأنهم في المحدائق الكبيرة العامة أو في المنازل الريفية ، لأنهم في مثل هذه الأماكن \_ على حد تعبيرهم \_ يستطيعون أن يحلم و ويتأملوا

الايديولوجية الهيبية

يرفض اعضاء هذه الحركة اساسا اسلوب الحياة الأمريكية باعتباره اسسلوب حياة مادية خالصة ، ولهذا يفرون منها بعزل انفسهم اختياريا عن مراكز حياة هذا المجتمع ، وهم على العكس من حركة البروقو ( Provo ) لا يقبلون عسلى الاطلاق اتخاذ أي موقف سياسي أو اجتماعي ، لأن السياسة في نظرهم من اختراع اناس يكرههم هؤلاء الهيبيز اشد الكراهية ، ومن ثم لا يريدون أن يسمعوا البتة كلمة سياسية .

ولعل هذا الوقف من جانب اعضاء هسده الحركة هو الذى جعلهم يلتزمون السلبية المطلقة امام كل ما يجرى من احداث خطيرة سسواء فى داخل مجتمعهم أم فى أى مكان آخر من العالم ، فهم لا يعيرون ادنى اهتمام ، بل ولا تتردد فى مجالسهم كلمة واحدة عما يقع فى ثيتنام من صراع رهيب ، أو عما يشاهدونه من قسوة بالفة فى معاملة الزنوج فى الإباما ، أو عما يسمعون به من تزايد مستمر فى مجال التجارب النووية ، لأنهم على حد تعير زعمائهم يعيشون داخل أنفسهم فى عالم لا يعرف الزمن ،

وحتى تتحقق عملية هروب هؤلاء الشبان من بورجوازية المجتمع الأمريكي التي يمقتونها أن يلجأون الي ممارسة عمليات التأمل الباطني والاستفراق في الأحلام سهواء في اثناء اليقظة أو في حالات النوام و

« نحن نريد \_ هكذا قال أحد أفراد هذه الجماعة \_ ان نترك افكارنا تذهب إلى بلاد ذات أفاق فكرية فسيحة ، حيث الحياة فيها أنقية وصافية كأحسن ما يكون البللور نقاء وصفاء ، بلاد اشبه بالفردوس المفقود يغمرها النور من كل مكان ، لا ترهقنا فيها مسئوليات ولا تكليفات ، كل انسان فيها يسلماعد اخاه في اخلاص نقى طاهر . . بلاد يجد كل انسان فيها خبزه ، ويحقق لنفسه فيها كل رغباته دون قيود او عوائق ، وفيها يستطيع النوم في الهواء الطلق يحلم على ، هواه » .

ومن خلال هذه الايديولوجية نامح خليطا متنوعا من (( لاعنفية غاندى )) وفلسفة الطبيعة عند جان جاك روسو ) ووثنية نيتشه في مرحاة مراهقته ) وسماحة وتواضع وكرم القديس فرانسوا داسيس .

ولكى يصل المرء الى الدرجة التى يشعر عندها بأن روحه قد تحررت بالفعل من كل القيود عليه أن يسلك لذلك احدى طريقتين :

أولاهما: ما اصطلح الهييبز على تسميتها بعملية ( To love in ) أى توصيل الحب الى الآخرين ، ذلك بممارسية أسلوب التنتويم المغناطيسي الجماعي الذي يتم بالاستعانة بعز ف نوع معين من الموسيقي ذات الايقاع الشيبيه بموسيقي اغاني الخنافس ذلك في جو تسوده اضواء مختلفة تضاء وتطفي بطريقة تحدث تأثيرات ذات ايحاءات معينة ، على أن تستخدم كذلك وفي الوقت نفسه حرم الضوء في احداث اشعاعات تساعد على تنمية هذه الايحاءات .

أما ثانى الطريقتين التى يستخدمها الهيبير لتحقيق تحرير النفس ، فهى تعاطى العقـــاقير

والمواد المتحررة ، ويقولون ان الإنسان بتعاطيه هذه المواد يستطيع أن يرتفع الى ثلاثة مستويات، مستوى (Turning on) أى حــالة الذهول والاستغراق ثم مستوى (Turning in) أى الحالة التي يستطيع الإنسان عندها أن يفهم الأشياء التي لم يكن من المكن له أن يفهمها من قبل ، الما المستوى الثالث فهو درجة (Dropping out-drug) ومعناه الصحعود البعيد ، والإنسان عند هـلا المستوى أو عند هذه الدرجة من الاستغراق الكامل يصبح قادرا على رؤية الجمــال الذي هو عندهم بمثابة المعنى اللماد فع الكونية .

ولقد كان أعضاء حركة الهيبى يتعاطون عقاقير مخدرة معينة مثل الماريجوانا والـ L. S. D ولكنهم انصر فوا عنها واصبحوا يفضاون عليها انواعا أخرى أقوى تأثيرا وأكثر فعالية مثل مادة S.T.P التى يستمر مفعولها ٧٧ ساعة كاملة ومثل مادة E. T . ايضا التى تحدث حالة عنيفة من الهياج تتجسد في خلالها مجموعة من المناظر المخيفة المرعية . .

#### الفنون الهيبية

يقول زعماء حركة الهيبي ان الإنسان حين يصل الى درجة الاستفراق عن طريق استخدام المواد المخدرة يكون قد أصبح في حسالة عقلية كاملة من السمو والانتشاء فتودى حواسسه الخمسة وظائفها على احسن وجه واكمله ، ويستطيع ان يحقق في المجالات الفنية مستوى رفيعا من الانتاج . .

ولقد اسهم الهيبيز في ميدان المسرح فخلقوا (Happening) (الحدوث) (Happening) وخلقوا في ما السموه بمسرح (الحدوث) (Cool Jazz) وفي الرسم ما يعرف باسم الفن (Cool Jazz) وفي الرسم ما يعرف باسم الفن الشعبي بالشيعي بالشيعر التلقائي (outomatic poetry) وفي الشعر ما اصبح وفي السينما يعيد الخيرج كورمان اول فيلم سيكولوجي عن الهيبيز كما أن لهم في الصحافة دورا بارزا ، اذ يصدرون مجلة أسبوعية تحت عنوان (International Time) يوزع حيوالي عنوان (Time المنان القول بأن الفن الهيبي يجد طريقه الي الناس في كل مكان ، ومن بين اعضاء حركة الهيبي يوجد اسمان بارزان بيتمتعان بشيه عالمية واسعة هما سيكرت

ماكينزى ( Scot Mackenzi ) وآلان جينزييرج (Allan Gunsburg)

والأخير شاعر في الأربعين من عمره يطلق ذقنه . وعندما يعقد الهيبيز أول مؤتمر دولي لهم في باريس سيعرف العبالم الكثير عن حركتهم ونشاطهم .

#### ما العمل وما العلاج

تلك هى حركات الشباب فى العسالم الغربى المعاصر ، وهى حركات أن دلت على شيء فأنما تدل على تفسخ هذا العالم وأنهياره ، وأنشغاله عن معالجة مشكلاته الحقيقية بالجرى وراء نزوات الاستعمار ، ودعوات التفرقة العنصرية ، والطنطنة برسالة الرجل الأبيض وحقه فى تمدين الشعوب المختلفة .

ولو ان هذا العالم الغربى اهتم بداخله ، وبمشكلات الشباب بوجه خاص لما سمعنا عن مثل هذه الأنحرافات العنيفة ، ولا عن مثل هسله الغورات العصابية الخطيرة وهى جميعا تدل على تمرد الشباب وسخطهم على حضسارة يحسون أنها غريبة عنهم وانهم في داخلها غرباء . فبدلا من المشاركة الايجابية الفعالة في مشكلات بلادهم وقضايا العالم من حولهم ، وبدلا من العمل الجاد المتواصل من أجل مستقبل للانسانية أكثر سعادة وأكثر سلاما تطفو هذه الأعراض المرضية صارخة في وجه الحضارة الغربية المعاصرة .

لهذا كله واكثير غيره هب أساتذة الاجتماع وعلماء النفس يسمئلون انفسهم ما العمل اذن ؟ وما العلاج ؟

وكان من الطبيعى أن يتوجهوا باللصوم الى انفسهم والسلطات المسئولة من بعدهم ، قبل أن يتجهوا الى هؤلاء الشبان بأى لون من الوان اللوم أو التوبيخ . . فهم يقولون :

علينا أن نتعلم كيف نكون صالحين ، وأن نعلم ذلك لجماعة البيتنكس (Beatniks) الذين يمارسون العنف وأن نعلمه أيضا لأفراد حركة الهيبى الذين يمثلون جماعة اللاعنف ، ونعلمها أخيرا لأفراد حركة الفريبايز وهم دعاة الحرية . علينا أن نتعلم كيف نكون صالحين ، وأن نعلم ذلك للعالم كله ، علينا أن نقول لكل هؤلاء أن القوة ذلك للعالم كله ، علينا أن نقول لكل هؤلاء أن القوة

ذلك للعالم كله ، علينا أن نقول لكل هؤلاء أن القوة والعنف والعقاقير هي آخر وسيلة من وسائل الصلح ، وأن الصلاح ليس معناه الضعف أو السلبية أو التخلي عن الحياة ، وأنما الصلاح معناه القوة الحقيقية . . قوة المشاركة الإيجابية الفعالة . . قوة الإستمرار مع الآخرين .

تمر البلاد العربية بمرحلة تغيير اجتماعي هام تحاول فيها أن تستعين بالعلم الحديث وبالوسائل التكنولوجية المتقدمة لتعويض التخلف وبناء النهضة الاقتصادية والاجتماعية وتعتبر ها المرحلة حلقاة في سلسلة التغيرات التي مرت بالعالم العربي منال مطلع القارن العشرين نتيجة لتقدم وسائل المواصلات والاتصال وتعرض البلاد العربية لتأثير الحضارة الغربية واستخدام الاساليب الغربية الحديثة في كثير من المشروعات الصناعية والنواحي الاجتماعية .

ولا شك فى أن هذا الاتصال بين البلاد العربية والغرب الحديث فى أوقات السلم والحرب على السواء ترك آثارا واضحة فى المجتمعات العربية وأدى الى كثير من التغيرات الاجتماعية المتصلة باتجاهات الشباب وقيمه فى البسلاد العربية فى وقتنا الحاضر .



التفير الاجتماعي والصراع بين الاتجاهات والقيم في البلاد العربية :

ومن التغيرات الاجتماعية التى تصاحب التعنيع واقتباس الاساليب التكنولوجية الحديثة نزوح عدد كبير من سكان الريف الى المعن وتفكك الروابط الاسرية التى تتميز بها عادة الاسر الريفية أو البدوية ، وخروج المراة الى العمل في المصانع والمؤسسات وتغير النظلسام الطبقي للمجتمع وظهور طبقة العمال الفنيين والتنظيمات النقابية ، ويصاحب هذا التغير في ظروف الحباة الاجتماعية ، تغير في العادات والاتجساهات والتيم ، وفي طرق التفكير واساليب الحياة ، فالعادات وأسساليب الحياة وطرق التفكير القديمة التى لم تعد صالحة للظروف الحباءة وقطرة الجماعية الجديدة تأخذ عادة في الزوال ، وتحل محلها الاجتماعية الجديدة تأخذ عادة في الزوال ، وتحل محلها

عادات واساليب اكثر ملاءمة لظروف الحياة الجديدة وينشأ عن ذلك صراع حضارى بين الاسساليب والقيم المجديدة والقديمة ، مما يستلزم القيام بعملية توافق لحل هذا الصراع الحضارى بين انصار القديم المحافظ وأنصار الجديد المتطور سواء على المستوى القومى ام على مستوى الحياة في المجتمعات الصغيرة والاسر التي تتعرض بشكل مباشر لتأثير المدنية الحديثة ، واذا كان من الصعب التكهن بالصورة النهائية للطريقة التي سيحل بها المراع الحضارى اللى يعانيه كثير من العرب في الوقت الحاضر فمما لا جدال فيه أن المدراسة العلمية للتغيرات الاجتماعية التي تحدث الآن في البلاد العربية يمكن أن تودى اليه فهم حقيقة هذه التغيرات الجارية وما يمكن أن تؤدى اليه في المستقبل من تطور في اساليب الحياة والتفكير والقبم والاتجاهات وبوجه خاص لدى الشباب ،



وأن أهمية هذه الدراسة لا تقتصر على فهم السلوك الانساني وطريقة تغيره تحت ظروف التحول والانتقال وأنها يمكن أن تكون مفيدة أيضال لي يهتمون بعملية التخطيط الاجتماعي في البلاد العربية ، لتنظيم هاده المجتمعات على أساس سليم .

#### التعرض للمدنية الحديثة وتأثيره على الشباب :

لقد ادت بنا ظروف التحول نحو التصنيع والنهضة الاجتماعية الى استخدام نتائج التقدم التكنولوجي والالات الميكانيكية والأجهزة الحديثة في مختلف مرافق الحبساة كالتليفون والراديو والتليفزيون والثلاجات الكهربائية وأفران البوتاجاز واجهزة التكييف ٠٠ الى جانب استخدام آلات وماكينات ضخمة ومعقــــدة التركيب في ميدان الصناعة الحديثة ونتج عن ذلك ظهور أعمال وحرف وتخصصات جديدة وحدوث احتكاك بين الشباب العربى ومظساهر العربية وازدياد عدد المدارس والماهد العليا والجامعات وكثرة الترجمة عن الفرب وازدهار الحركة الثقافية وتقدم العلوم والفنون والآداب قد سساعد على اطلاع الشباب العربي على كثير من النظريات والافكار والقيم الغربية ، وكانت سهولة الاتصال بين اجزاء العالم والمشاركة في المؤتمرات الدولية والتبادل المنظم بين جامعات العسسالم والبعثات العلمية من الاسباب التي ساعدت الفسسا على

سرعة انتقال الفكر الحديث الى شبابنا العربى فى العصر الحالى .

وقد أدت هذه الموامل الى تكوين اتجساهات وقيم جديدة لدى الشباب العربى والى ظهور مشكلات فى محيط الأسرة وفى علاقات الوالدين بأبنائهم وبناتهم و وكانت هذه الظاهرة موضع دراسة قامت بها « جماعة البحوث الحضارية المقارنة » التى تضم عددا من الباحثين اتفقوا على تحمل مسئولية البحث الحضارى المقارن لاتجاهات الشباب ومشكلاتهم فى البلاد العربية وأمريكا .

أشرف على هذه الدراسة د ، براد فورد هدسون بجامعة رايس بأمريكا ، وجمعت البيانات الرئيسية للبحث في عام ١٩٥٥ ووضعت نسخ من البيانات في كل من مصر ولبنان والولايات المتحدة ونشرت بعض التقيارير الأولية عن نتائج البحث في مجلة The Jaurnal of social Issues الصادرة في سنة ١٩٦١ ، وقام د ، محمد عثمان نجاتي بنشر تقريرين عن البحث في سبتمبر وديسمبر سنة ١٩٦٢ تضمن الأول شرحا لأهداف البحث وأدواته وعيناته عن الشباب ، مع مقدمة عن المنهج الحضاري المقارن وأهميته ومشكلاته . وتضمن الثاني عرض النتائج التي انتهي اليها البحث في موضوعين أساسيين هما : تعرض الأسرة لتأثير المدنية الحديثة ، وموقف الوالدين من الشباب في البلاد العربية ، مع مقارنة هذه النتائج بما انتهى اليه تطبيق هذين المقياسين على العينة الامريكية ، بهدف استنتاج أوجه الاختلاف واوجه الشبه في بعض خصائص السلوك الانساني وبوجه خاص لدى الشباب . ال

#### موقف الشباب والبحوث الحضارية المقارنة:

من البحوث الحضارية المقارنة التى اجريت في بعض البلاد العربية البحث الذى قام به جيلليسبى والبورت Jillespie & Allport 1965 من «نظسرة الشباب المنتقبل» وفيه جمعت بيانات من الطلبة والطالبات من طريق الاستخبار وتاريخ الحياة في عشر دول مختلفة منها : الولايات المتحدة ، ونيوزيلاند ، وجنوب افريقيا ، منها : الولايات المتحدة ، ونيوزيلاند ، وجنوب افريقيا ، ومصر ، والكسيك ، وفرنسا ، والطساليا ، والمانيا ، واليابان ، ولم تراع فيه الطرق الدقيقة لاختيار عينة البحث التى كان افرادها في بعض البلاد مجموعة صفيرة جدا . . لكنه يعتبر تجربة ناججة لامكان اشتراك باحثين من بلاد مختلفة في القيام ببحث حضاري مقارن .

أما البحث الحالى ( اتجاهات الشباب ومشكلاتهم في البلاد العربية وامريكا ) الذى نشر عنه الدكتور نجاتى هذين التقريرين فهو يمثل الاتجاه الجسديد في البحوث المخصارية القارنة ) الاتجاه الذى يعتمد على الدراسسة المكمية الاحصائية ، وهو أول بحث يتناول عددا كبيرا من الشباب المعربي ، ويستخدم وسائل القياس السيكولوجي



( الاستخبار والمقابلة ) في جمع البيانات ، كما يستخدم الوسائل الاحصائية الدتيقة في تحليل هذه البيانات .

وقد روعى فى هذا البحث تمسائل المعنى للأفراد فى المجتمعات التى طبق فيها سواء من ناحية ادوات البحث أم من ناحية الاستجابات ، عن طريق الالمام بحضارة هذه المجتمعات والمناقشات الجمعية بين هيئة البحث للتأكد من تماثل الادوات ،

كما اهتم البحث بعمل مقارنات حضارية بين شباب البلاد العربية التى اجرى فيهسسا ، فرغمان الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية وثيقة جدا بين هسله البلاد فانها ليست متشابهة فى جميع ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وفى المشسسكلات السيكولوجية والاجتماعية التى تصادف الشباب فى كل منها .

ومن جهة أخرى أوضح البحث الفروق الحضارية بين شباب البلاد العربية والشباب الامريكي على أساس أن شدة التباين في عينات البحث تفيد في معرفة المساديء العامة للسلوك الانساني بصرف النظر عن اختلاف الحضارة التي ينشأ فيها الانسان وفي معرفة كيفية تأثير الحضارة في تغيير السلوك الانساني .

#### موضوعات البحث :

عنى البحث بدراسة موضوعات أساسية تنسغل بال الشمياب والوالدين والمهتمين بالتخطيط الاجتماعي والدراسات الحضارية المقسارنة ، وكان من أهمدافه الرئيسية دراسة ما يلى :

 ● اثر التعرض لتأثير المدنية الحسديثة على اتجاهات الشباب العربى ومعرفة العلاقة بين التعرض لتأثير هذه المدنية وبين التسامح .

ومعنى التسامح في البحث هو التحرر من التقاليد المحافظة القديمة ، وقبول أسساليب الحيساة الحديثة

فيما يتعلق بحرية المراة وحقوقها وفيما يتعلق بمنح الابناء والبنات كثيرا من الحريات الشخصية ، كحرية الاختلاط بالجنس الآخر ، وحرية اختيار الاصدقاء والخروج معهم ، او اللاهاب الى السينما معسا او الاشتراك في السياحة أو الرقص وحرية اختيار المهنة ، الخ ، وينصب الاهتمام في هذه الناحية على معرفة الر التعرض للمدنية الحديثة في اتجاه التسامح لدى الوالدين نحو أبنائهم وبناتهم كما يقرر الطلبة عن آبائهم ومعاملتهم لهم ،

#### ● العلاقة بين اختلاف كل من الوالدين والأبناء في درجة التسامح وبين الصراع الأسرى .

اذا كان تعرض الشباب للمدنية الحديثة يولد فيهم اتجاها تحرريا بينما يبقى الآباء والأمهات الذين لم يتعرضوا كثيرا للمدنية الحديثة محافظين على تقاليدهم وعاداتهم وطرق تعكيهم القديمة فالى اى حد يمكن ان يؤدى ذلك الى نشوء الصراع الأسرى أ

#### 

ان وجود الصراع الأسرى يؤدى الى عدم الاستقرار النفسى للأبناء وعدم توافقهم وكان من اهداف البحث التحقق من « أن هدلا الصراع يؤدى الى عدم توافق الأبناء » •

## ● العلاقة بين التعرض لتأثير المدنية الحديثة والتوافق. مند زمن بعيد تأثرت البلاد العربية بكثير من المؤثرات الحضارية الواردة من الغرب ونتيجة للصراع الاستعمادى على بلادنا تسربت الى حياتنا نظم انتصبادية وأشكال سياسية وجنود احتلال وثقافات وأدوات وتنظيمات غزت كل مرفق من مرافق حياتنا بعد عزلة طويلة وجمود تحت السيطرة العثمانية عدة قرون •

وتنازعت موقفنا اتجاهات متعارضة من حيث النظر الى مكاننا من العالم فظهر من راى تقليد الغرب أو تقليد الشرق بينما حرص فريق ثالث على التمسك بكل ماهو قديم بحجة المحافظة على وحدة المجتمع وتماسكه وحمايته .

وقد أدى هذا الى وضع ثقافى تعين بالاضطراب والحيرة والتناقض فى القيم والانظمة كما ولد فى الشباب العسربى اتجاهات وقيما تتعارض مع تلك التى سسادت فى بعض البيئات العربية المحافظة ونشأ عن ذلك صراع تظهر آثاره فى سوء التكيف وعدم التوافق والفرض الذى يراد التحقق من صحته فى البحث هو ((كيف أن تعرض الشباب العربى لتأثير المدنية الحديثة يؤدى الى سوء توافقهم وأن سسوء التوافق يزداد فى تلك الأشر التى تكون أكثر محافظسة من غيرها ؟) .

#### ● الفروق الحضارية في النزعة التسلطية

في البلاد العربية تظهر قوة العلاقات بصورة واضحة في محيط الاسرة حيث تتركز السلطة في رب الأسرة ، فهو

اللى يصرف أمورها ويلتزم جميسه أفرادها باحترامه وطاعته ، بل نرى أيضا أن الأخوة الصفار يحترمون الكبار وأن الأخت تحترم أخاها اللى يمسارس عادة نوعا من السلطة والاشراف عليها .

ولما كان تعرض الشباب العسربى لتأثير المدنية يولد فيهم انجاهات تؤدى الى ضعف تمسكهم بعض الانجاهات والقيم التقليدية فقد حرص البحث على التأكد من صحة الغرض القسائم على « ان ثمة علاقة سلبية بين شدة التعرض لتأثير المدنية الحسديثة وبين شسدة النزعات التسلطية » اى انه كلما زادت درجة الفرد في مقيساس التعرض لتأثير المدنية الحديثة قلت درجته في مقيساس التعرض لتأثير المدنية الحديثة قلت درجته في مقيساس

#### كيف بحثت مشكلات الشباب في البلاد العربية ؟

استخدمت في هسلا البحث اداتان هما الاستخبار والمقابلة ، وتكون الاستخبار من ١٦٩ سؤالا وبعد التجربة اصبح الاستخدمت بهدفين : الحصول على استجابات حسرة تلقائية من عينة صغيرة من الطلبة في نفس الموضوعات الرئيسية التي يتضعنها الاستخبار ، وأيضا لجمع بيانات عن اتجاهات عينة من الشباب الأمي في البلاد العربيسة لضمان زيادة التباين بين افراد العينة الكلية في البلاد العربية من حيث درجة التعرض لتأثير المدنية الحديثة .

واستخدام البحث المنهج الارتباطى Correlational للتحقق من صحة الفصروض التى وضعت القياس اتجاهات الشباب بالطرق الاحصالية المعروفة واستخراج معاملات الارتباط بين القاييس المختلفة للراسة العلاقات بين الموضوعات التى استهدف البحث أداسها .

وجمعت بيانات البحث من ٢٧٨) فردا من بلاد عربية خمسة هي : لبنان وسوريا والعراق والاردن ومصر واستخدم الاستخبار بالنسبة لـ ١٠٠١ شابا والمقابلة بالنسبة لـ ٢٣٧ شابا ، وتكونت العينسسات الرئيسية للبحث من طلبة السنوات الثلاثة بالمدارس الثانوية ومن طلبة الجامعات على اعتبار أن هؤلاء الطلبة متماثلين تقريبا في السن وفي مستوى التعليم ولذلك يمكن اجراء المقارنات الحضارية بينهم في شيء من الاطمئنان .

وفى دراسة اثر التعرض للمدنية الحسديثة على اتجاهات الشباب ومشكلاتهم فى البسلاد العربية اتجسه البحث الى قياس انواع معينة من السلوك الذى يدل على الاحتكاك بالمدنية الحديثة أو الاحتكاك بالفرب ، ومن ذلك: تلقى التعليم فى مدارس غربية وكثرة الاحتكاك بأشخاص غربيين ، معرفة اللغات الغربية ومشاهدة الأفلام والاستماع الى اذاعات ذات طابع غربى ، الى جانب قراءة الكتب والمسحف والتردد على دور السينما ومستوى تعليم كل من الاب والام .

المدنية الحديثة وموقف الأسر العربية من الأبناء والبنات:

و ولقد كشف البحث عن أن التعرض لتأثير المدنية
الحديثة أحدث بعض التغيرات الاجتماعية في الأسرة العربية
وأن تسامح الوالدين أو الموقف التحرري لهما هو أحد
هذه التغيرات . ولوحظ وجود تشابه كبير بين عينات
البلاد العربية المختلفة من حيث أنماط الفروق الجنسية
بين مجموعات الطلبية واتضح أن أسر طالبات المدارس
الثانوية والجامعات هي في الأغلب أكثر تعرضا لتأثير المدنية
الحديثة من أسر الطلاب وهذا بعني أن أسر الطالبات في
البسلاد العربية التي أجرى فيها البحث هي في الأغلب
الأسر العربية التي حدث بها أكبر قدر من التغير الاجتماعي
ناعطت المرأة قسطا أكبر من الحربة الشخصية والاجتماعية
واعترفت بمساواة المرأة بالرجل في حق التعليم والعمل .

● بينت النتائج أن أسر الطلبة السيحيين الذين طبق عليهم الاستخبار تميل في بعض هذه البلاد العربية الى أن تكون أكثر تعرضا لتأثير المدنية الحديثة من أسر أقرائهم من السلمين وبتفق هذا مع تاريخ حركة انتقال الثقافة الفربية الى البلاد العربية في القرن التاسع عشر . فعندما أخلت الارسياليات الأجنبيسة الفرنسية والانجليزية والامريكية تنتشر في البلاد العربية كان المسيحيون هم أول من أتصل أتصالا وثيقا بالثقافة الفربية وتأثر بها بينما بقى معظم المسسلمين في بداية الإمر متمسكين بتقاليدهم القديمة .

 فى معرض المقارنة بين العينـــات الكلية للبلاد العربية الخمسة تبين أن أسر الطلبة اللبنانيين هم بوجه

عام أكثر الأسر العربية تعرضا لتأثير المدنية الحديثة ، وأن أسر الطلبة العراقيين هم أقل الأسر تعرضا لتأثير هذه المدنية ، وجاء ترتيب الأسر الأددنية والسورية في المرتبتين الثانية والثالثة ، أما أسر الطلبة المصربين فيأتون في المرتبة الرابعة قبل أسر العراقيين .

ويفسر الدكتور نجاتى هذه النتائج بأن الشباب الذين طبق عليهم الاستخبار في لبنيان وسوريا والاردن معظمهم يتلقى تعليمه في المدارس الاجنبية في بيروت ودمشق وحلب وعمان وهو يرى أيضا أنه من « المحتمل أن تكون عوامل جغرافية وتاريخية قد ساعدت على الحصول على هـــد النتائج ( ص ١٢ من التقرير الثاني ) ، ومن ذلك قرب لبنان من البحر وتركز النشاط التعليمي للارساليات للجنبية في لبنان وسوريا مع بعد المــراق عن مؤثرات النقافة الغربية .

وبالاضافة الى ذلك نهناك ايضا في العراق وفي مصر تتميز الأسر العربية بخاصتين هما : « شدة الحرص على التقاليد العربية الاسلامية والخوف من اندثار التراث الاسلامي امام تيار المدنية الغربية . وثانيا شدة المقاومة للاستعمار الغربي مما جعلهم يميلون الى أن يقفوا ، بوجه عام ، موقف المعارضة من المؤثرات الغربية أكثر من موقف الإعجاب والتقليد » .

الأسرة المصرية ومشكلات الشباب:

النتائج العامة السابقة تصدق على البسلاد العربية الخسسة التي طبق فيها البحث لكن ماهو موقف الأسرة المصرية من الشباب ومشكلاتهم خصيوصا اذا عرفنا ان العينة المصرية هي أكبر في العدد واشد تنوعا وذلكبالنسبة لبافي عينات البلاد العربية ، نحن نجد أن الأسرة المصرية المسيحية تعامل ابناءها وبناتها بقدر من التسامح والحرية أكبر مما تعامل به الأسرة المصرية المسلمة أبناءها وبناتها ، كما نجد أن الطالبة المسلمة في الأسرة المصرية تعانى من شدة القيود التي تغرض على حريتها الشخصية أكثر ما الناء المالية السامة الشخصية اكثر من شدة القيود التي تغرض على حريتها الشخصية اكثر ما المالية ال

من شدة القيود التى تفرض على حريتها الشخصية اكثر مما يعانى أفراد المجموعات الأخرى من الطلبــة المسلمين والمسلبات المسيحيات ، وتتضع هذه الحقيقة من أقوال بعضهن في المقابلات التى أجربت معهن ، ويمكن الاشارة الى هذه القيود والمسكلات في شيء من الابجاز ومنها :

 ➡ جحود بعض الوالدين وعدم سماح الأسرة باعطاء المرأة حقوقها أو تعليمها تعليمها عاليا .

● عدم السماح للفتاة بالخروج بمفردها أو بزيارة صديقاتها أو حضور المباريات الرياضية والرحسلات أو اللهاب الى السينما وعدم اعطائها الحق في اختيار زوجها .

من هذه الامثلة تتضح بعض انواع القيود التى تتعرض لها الفتاة المصرية المسلمة وهى بوجه عام نفس القيود التى تتعرض لها الفتاة فى البلاد العربية الخمسة بصورة أو أخرى ، لكن ماهى المشكلات والقيود التى تعترض الشبان ؟



الشبان عموما يتمتعون في البلاد العربية بحرية أكثر مما تتمتع به الفتيات ومع هذا فنحن نجد أن الطلاب السلمين يعانون من القياد على حربتهم الشخصية كما يتضع ذلك من أتوال بعضهم في المقابلة ومنها:

■ المفاهيم البالية والتقاليد التي تجد من حرية الطلبة في الجلوس على المقاهي ومخالطة الاصلحة: ) والاهتمام بهيبة الاسرة وكرامة العائلة أمام الآخرين وعدم السماح بالاختلاط بالفتيات لاعتقاد الوالدين أن العلاقة بين الفتى والفتاة لا تكون الا لغرض جنسي .

بين سبى و الوالدين في الحربة الشخصية وعدم تنفيلا رغبات الابنساء والسيطرة على آرائهم وفرض سسلطة ديكتاتورية عليهم وعدم السماح للفتى بتحديد مستقبله ومهنته كما يريد •

اما الطلبة المسيحيون في مصر فهم يعانون من مشكلات

مماثلة لكن بصورة أخف . لكن يلاحظ بوجه عام :

ـ أن طلبة الجامعات المصريين يرون آباءهم أكثر تسامحا
مما يراه طلبة المدارس الثانوية بالنسبة لآبائهم وأن
تسامح الوالدين لكل من الأبناء والبنات على السواء
يزداد حينما يبلفون مرحلة التعليم الجامعي .

يرداد سيسط يبسرو رود المحلدرية أن طلاب المدارس الثانوية في القاهرة والاسكندرية يرون آباءهم وامهاتهم أكثر تسامحا مما يراه طلاب المدارسالثانوية في مصر العليا والدلتا أما فيما يتعلق بالطالبات فيلاحظ أنهن في مصر العليا ( الصعيد ) قد حصلن على درجات أعلا في مقياس تسامح الوالدين وذلك بالنسبة لزميلاتهن في الدلتا والقساهرة والاسكندرية .

ومن الغريب أن ترى طالبات الصعيد آباءهن وأمهاتهن اكثر تسامحا ، اذ أن المعروف عن الاسر في الصعيد أنها اكثر محافظة وتمسكا بالتقاليد القيمة ، لكن يبدو أن ذلك راجع الى أن الاسرة الصعيدية التى ترسل بناتها الى التعليم الثانوى هى في الواقع أسر قد بلغت درجة كبرة من التأثر بالمدنية الحديثة ومن التحرد من كثير من التقاليد المحافظة وخاصة فيما يتعلق بحرية المراة .

مقارنة حضارية بين مواقف الأسر العربية وحرية الشباب في البلاد العربية :

يتضح من المقارنات بين مجموعات الطلبة والطالبات في المبلد العربية أن هناك تشابها في المسكلات والاتجاهات التي تسيطر على أذهان الشباب العربي وترتبط في نفس الوقت بموقف الاسرة العربيسية ودرجة تعررها ومقدار المدنية الحديثة . ورغم هذا نقد بين البحث أن الطلبة اللبنائيين والاردنيين يقردون أن آباءهم يعاملونهم بقدر من التسامح أكبر مما يقرد طلبة البلاد الأخرى بالنسبة البائهم . كما يتبين أيضا أن الآباء العراقيين أقل تسامحا في معاملة أبنائهم من بين جميع الآباء العرب في البسلاد الخمسة ، بينما يقع الآباء المرب في البسلاد وسط بين هذين الطرفين ،

وقد كشفت نتائج البحث ان تسامح الآباء يتأثر في بعض الأسر العربية بدرجة تعرض هذه الأسر لتأثير المدنية الحديثة . فالأسرة المصرية الريفية او البدوية الأردنيسة أكثر محافظة وتمسكا بالتقاليد واقل تعرضا لوسائل المدنية الحديثة من الأسرة المتمديئة في القاهرة او دمشق الأسر العربية التى تعرضت لتأثير المدنية الحديثة واحتكت بوسائلها لم تنفير معاملتهم لإبنائهم تفيرا واضحا تبعا لازدياد تعرضهم لتأثير المدنية الحديثة ، وهم اولئك الآباء اللين يعاملون ابناءهم وفقا للتقاليد الاجتماعية ولا يغيرون من موقفهم أو طرق تربية ابنائهم رغم تعرضهم للقيم الغربية ،

وفى دراسة العلاقة بين مستوى تعليم الوالدين وموقفهما المتحرر لوحظ أن درجة التسامح تزداد كلما ارتفع مستوى تعليم الاب في البلاد العربية ، وأن ارتفاع مستوى تعليم الام يؤدى الى زيادة تسامح الوالدين نحو الابناء والبنات فيما يتعلق بحسرية الاختلاط الجنسى ، لكن ليس لمستوى تعليم الام أثر هام بالنسبة لتسامح الوالدين فيما يتعلق بحرية الابناء والآباء في أوجه النشاط الاخرى الاجتماعية والشخصية ،

ويتضح من النتائج أن لارتفاع مستوى تعليم الأبه أهمية أكبر قليلا من ارتفاع مستوى تعليم الأم في زيادة التسامح والموقف المتحرر من الأبناء والبنات في نشاطهم الاجتماعي كحربة اختيار الاصدناء والخروج معهم واختيار المهنة والتصرف في الأموال الخاصة وغير ذلك من ألوان الحربة الشخصية .



وهناك عوامل اخرى تؤدى الى مزيد من التسسامع والمواقف المتحررة من جانب الوالدين نحو الابناء والبنات منها كثرة التردد على دور السينما والاقبال على القراءة وارتفاع المستوى الاقتصادى للاسرة وتؤدى جميعها الى تسامح الآباء فيما يتعلق بحرية الاختلاط بالجنس الآخر بينما لا نجد ارتباطا واضحا بين هذه الموامل وبين موقف الآباء من الحربات الاجتماعية والشخصية لابنائهم وبناتهم في البلاد المربية .

#### الخلاصة :

يتضح من هذا كله أن التغير الاجتماعى الذى حدث في الأسر العربية ولا يزال يحدث فيها يتناسب مع درجة تعرضها لتأثير المدنية الحديثة ، وأنه يؤدى الى تغير في المادات والاتجاهات والقيم لدى الأسر العربية فتزداد مواقفها المتحررة من الابناء والبنات ، وتصبح أكثر تسامحا وتقديرا وفهما لمشكلات الشباب واتجاهاتهم في البلد العربية ،

وبالرغم من أن الشباب العربي يعاني كثيرا من القيود والكبت لحريته الشخصية والاجتماعية ومن الشكلات التي فرضتها ظروف تاريخيسة واجتماعية موروثة بحكم التخلف أو مفروضة بحكم التدخل الاستعماري في شئون الأمة العربية أو بالظلم الاجتماعي والاستغلال في نثير من أجزاء الوطن العربي فهناك ايضا مشكلات عامة يشترك في المعاناة منها شباب العالم ، ومن الأمثلة على ذلك : ضغط الوالدين على الأبناء والبنات لتقبل آرائهم وأفكارهم واتجاهاتهم المرتبطة بالماضي بينما يتطلع الشباب دائما الي المستقبل وبحرص على أن يخوض تجربة الحياة بالمارسة وبالفكر المتحدد . .

ولعل أكبر وأخطر مشكلة يعانى منها الشباب اليوم انهم يتفتحون في عالم قلق معزق بلغ درجة عالية من التقدم العلمى وازدهرت الحضارة في كثير من أجزائه ومع ذلك يوشك في كل لحظة أن يدمر بالقنابل الدريةوالهيدروجينية اما بالعدوان المدير أو بالخطأ غي المقصود .

ان الشباب العربى جزء من الشبيبة العسالية التى تواجه اليوم بقسوة كثيرا من مشكلات المصر ، وتصطدم بما فى العالم من خلل وتمزق ومع هذا فان اعقد المشكلات التى تؤثر فى حاضر الشباب ومستقبله فى البلاد العربية هى التناقض الحضارى الذى نلمسه فى انحساء الوطن العربى ٠٠٠ هى الصراع الحضارى الذى تعانى منه كثير من الاسر العربية ، فالشباب العربى يتطلع الى حضارة العصر الذى وجد فيه والى التمتع بكل وسائلها وادواتها لكن قيود التخلف والجمود والاستعمار تشده دائما الى

ومع ايماننا بأن المشكلات الأساسية للشباب العربى سوف تحل نتيجة لادخال حضارة العصر في البلاد العربية بكل مقرماتها العلمية والتكنولوجية وما تؤدى السه من تصنيع وتقدم اقتصادى وازدهار للثقياة واستخدام لوسائل المدنية الحسديثة وتغير لكثير من الآراء والافكار والقيم والاتجاهات المتخلفة ، مع ايماننا بهسلا كله فان دائرة خاصة تظل مفتوحة للشباب علينا أن نطل منها وننظر بعين التقدير لاتجاهات الشباب وأمانيهم ونساهم في حل مشكلاتهم قبل أن يفوت الاران فتذوب هذه المشكلات بحكم الزمن .

محمود عبد المجيد

احتفادت فرنساً بدكرى مرور مائة عام على وفاة شاعرها الكبير شارل بودلير ، فشاركت الجمعيات الأدبية والفنية في اقامة حفل كبير تكريمالشاعر ( زهسور الشر ) حضره چول رومان عضو الاكاديمية الفرنسسيين ، كما حضره الشاعر بيار ايمانويل وچان البير سوريل نائب رئيس جمعية اهل الادب ، هذا فضلا عن الأدب الكبير اندريه مالرو وزير الدولة لشسيئون الثقافة .

وفي هذا الحفل تحدث جان البير سوريل عن اقامة بودلي في هونفلور « اعز احسلامه » حيث كانت امه المجنرالة أوبيك تمتلك بيتا صغيرا معلقا في كنف الجبل ، أما بيسار ايمانويل فقد علق على ثلاث قصائد ترتسم فيها الخطوط الكبرى لأعمال بودلير وهي : الوهوبات ، الحيسة الراقصسة ، دلفين وهيبوليت وهي جميعا من ديوان « زهور الشر » وقد التي هذه القصائد الثلاث المشسل الفرنسي آلان كوني ، وأما جول رومان فقد تحدث عن عبقرية بوذلير تلك المبقرية النادرة التي استطاعت برغم ما لاقته من صنوف الجوع والتشرد أن تبدع وأن تبتكر وأن تقاوم الزمن ،

وفى بودابست احتفلت كلية الآداب بجامعية بوتفوس لوران بالذكرى المسيوية لوفاة بودلير حيث التى البروفسور چورج مارى محاضرة هامة بعنوان « بودلير امام النقد الفرنسى المعاصر » كما تحدث البروفسيور لازلو غالدى عن ثروة بودلير الشعرية في المجر ، وبعد ذلك التى الطلاب قصائد من ديوان « زهسور الشير » باللفتين الفرنسيسية والمجسرية .

وبهذه المناسبة كان جميلا من دار المعارف بالقاهرة أنها أعادت نشركتاب « الشاعر الرجيم » للاستاذ عبد الرحمن صدقى والذى صدر في سلسلة اقرأ منذ وقت قريب .



. بودلي

وهناك عوامل اخرى تؤدى الى مزيد من التسسامع والمواقف المتحررة من جانب الوالدين نحو الابناء والبنات منها كثرة التردد على دور السينما والاقبال على القراءة وارتفاع المستوى الاقتصادى للاسرة وتؤدى جميعها الى تسامح الآباء فيما يتعلق بحرية الاختلاط بالجنس الآخر بينما لا نجد ارتباطا واضحا بين هذه الموامل وبين موقف الآباء من الحربات الاجتماعية والشخصية لابنائهم وبناتهم في البلاد المربية .

#### الخلاصة :

يتضح من هذا كله أن التغير الاجتماعى الذى حدث في الأسر العربية ولا يزال يحدث فيها يتناسب مع درجة تعرضها لتأثير المدنية الحديثة ، وأنه يؤدى الى تغير في المادات والاتجاهات والقيم لدى الأسر العربية فتزداد مواقفها المتحررة من الابناء والبنات ، وتصبح أكثر تسامحا وتقديرا وفهما لمشكلات الشباب واتجاهاتهم في البلد العربية ،

وبالرغم من أن الشباب العربي يعاني كثيرا من القيود والكبت لحريته الشخصية والاجتماعية ومن الشكلات التي فرضتها ظروف تاريخيسة واجتماعية موروثة بحكم التخلف أو مفروضة بحكم التدخل الاستعماري في شئون الأمة العربية أو بالظلم الاجتماعي والاستغلال في نثير من أجزاء الوطن العربي فهناك ايضا مشكلات عامة يشترك في المعاناة منها شباب العالم ، ومن الأمثلة على ذلك : ضغط الوالدين على الأبناء والبنات لتقبل آرائهم وأفكارهم واتجاهاتهم المرتبطة بالماضي بينما يتطلع الشباب دائما الي المستقبل وبحرص على أن يخوض تجربة الحياة بالمارسة وبالفكر المتحدد . .

ولعل أكبر وأخطر مشكلة يعانى منها الشباب اليوم انهم يتفتحون في عالم قلق معزق بلغ درجة عالية من التقدم العلمى وازدهرت الحضارة في كثير من أجزائه ومع ذلك يوشك في كل لحظة أن يدمر بالقنابل الدريةوالهيدروجينية اما بالعدوان المدير أو بالخطأ غي المقصود .

ان الشباب العربى جزء من الشبيبة العسالية التى تواجه اليوم بقسوة كثيرا من مشكلات المصر ، وتصطدم بما فى العالم من خلل وتمزق ومع هذا فان اعقد المشكلات التى تؤثر فى حاضر الشباب ومستقبله فى البلاد العربية هى التناقض الحضارى الذى نلمسه فى انحساء الوطن العربى ٠٠٠ هى الصراع الحضارى الذى تعانى منه كثير من الاسر العربية ، فالشباب العربى يتطلع الى حضارة العصر الذى وجد فيه والى التمتع بكل وسائلها وادواتها لكن قيود التخلف والجمود والاستعمار تشده دائما الى

ومع ايماننا بأن المشكلات الأساسية للشباب العربى سوف تحل نتيجة لادخال حضارة العصر في البلاد العربية بكل مقرماتها العلمية والتكنولوجية وما تؤدى السه من تصنيع وتقدم اقتصادى وازدهار للثقياة واستخدام لوسائل المدنية الحسديثة وتغير لكثير من الآراء والافكار والقيم والاتجاهات المتخلفة ، مع ايماننا بهسلا كله فان دائرة خاصة تظل مفتوحة للشباب علينا أن نطل منها وننظر بعين التقدير لاتجاهات الشباب وأمانيهم ونساهم في حل مشكلاتهم قبل أن يفوت الاران فتذوب هذه المشكلات بحكم الزمن .

محمود عبد المجيد

احتفادت فرنساً بدكرى مرور مائة عام على وفاة شاعرها الكبير شارل بودلير ، فشاركت الجمعيات الأدبية والفنية في اقامة حفل كبير تكريمالشاعر ( زهسور الشر ) حضره چول رومان عضو الاكاديمية الفرنسسيين ، كما حضره الشاعر بيار ايمانويل وچان البير سوريل نائب رئيس جمعية اهل الادب ، هذا فضلا عن الأدب الكبير اندريه مالرو وزير الدولة لشسيئون الثقافة .

وفي هذا الحفل تحدث جان البير سوريل عن اقامة بودلي في هونفلور « اعز احسلامه » حيث كانت امه المجنرالة أوبيك تمتلك بيتا صغيرا معلقا في كنف الجبل ، أما بيسار ايمانويل فقد علق على ثلاث قصائد ترتسم فيها الخطوط الكبرى لأعمال بودلير وهي : الوهوبات ، الحيسة الراقصسة ، دلفين وهيبوليت وهي جميعا من ديوان « زهور الشر » وقد التي هذه القصائد الثلاث المشسل الفرنسي آلان كوني ، وأما جول رومان فقد تحدث عن عبقرية بوذلير تلك المبقرية النادرة التي استطاعت برغم ما لاقته من صنوف الجوع والتشرد أن تبدع وأن تبتكر وأن تقاوم الزمن ،

وفى بودابست احتفلت كلية الآداب بجامعية بوتفوس لوران بالذكرى المسيوية لوفاة بودلير حيث التى البروفسور چورج مارى محاضرة هامة بعنوان « بودلير امام النقد الفرنسى المعاصر » كما تحدث البروفسيور لازلو غالدى عن ثروة بودلير الشعرية في المجر ، وبعد ذلك التى الطلاب قصائد من ديوان « زهسور الشير » باللفتين الفرنسيسية والمجسرية .

وبهذه المناسبة كان جميلا من دار المعارف بالقاهرة أنها أعادت نشركتاب « الشاعر الرجيم » للاستاذ عبد الرحمن صدقى والذى صدر في سلسلة اقرأ منذ وقت قريب .



. بودلي

## 

#### دكستورة ساميسة اسعسد

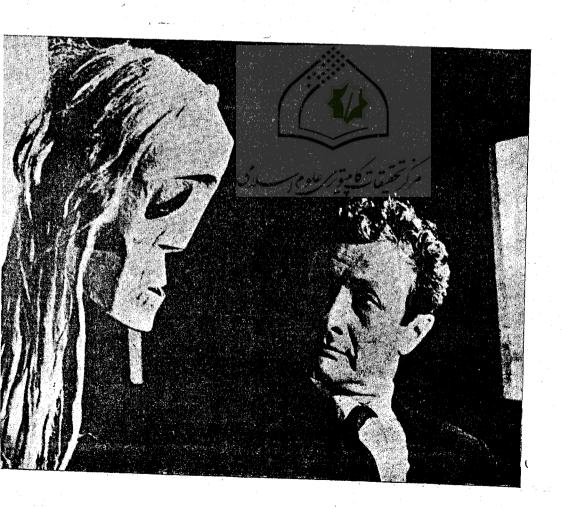

. « الانسان الطليعي هو ذلك الانسان الذي يقف موقف المارضة من الفن القائم ، انه ناقد لما هو كائن » .

« مسرح الطليعة ٠٠ مسرح على هامش المسرح الرسمى: يبدو أن له متطلبات عليا ، من خلال تعبيره وصعوبته » . « الفن الحقيقي المسمى بالطليعي أو الثوري ، هو ذلك الفن الذي يبدو وكأنه غير حالى ، نتيجة لمعارضته الجريئة لعصره ، أنه يلحق بالتراث العالى المشترك ، لانه يتخيل أنه غير حالى • وقد يعسد كلاسبكيا لأنه عالمي » . واذا كنا نرسم لكلمة (( الطليعي )) أو (( الطليعة )) اطارا محدودا ، فذلك لأنها تدعو الى اللبس وسوء الفهم. يونسكو مثلا ، اذ يعرف « الطليعة » ، بعبر عن المعنى الحقيقي للكلمة ، من الناحية اللغوية ، نقرا في أحدث قاموس للغة الفرنسية Le Robert ، ما بلى : الطليعة « مجموعة أو حركة تلعب أو تود أن تلعب دورا رائدا » . في حين يعرف رولان بارت « الطليعة » بقوله : « الكاتب الطليعي يشبه الساحر في المجتمعات البدائية ، الى حد ما : انه يثبت ما يتنافي والوضع ليطهر منه الحشود الاجتماعية ٠٠ تتغنى الطليعة بموت البورجوازية ، لكنها لا تستطيع الانتقال الى ما بعد ذلك ، الى مجتمع مفتوح، بل تريد أن يموت معها كل شيء » .

من الواضح أن مثل هذا التعريف يقوم على اسس دخيلة على الممل الفنى ، خاصة أن رولان بارت نفسه اضطر ، بعد ذلك بقليل ، الى الاعتراف بفضل ((التكنيك الحديث ) وتبمته .

السرح الطليعي فيما بعد الخمسينات لا يمثل مدرسة بعينها نقد عميل كل من آداموف وجينيه .. الم .. وحده 6 بمعزل عن الآخرين 6 وتطور وفقا لخط تميز به . لقد حدث نفس الشيء في ميدان الرواية ، حيث أدرك القصصيون أنهم متشابهون ، ولكن بعد أن قدموا انتاحهم للجمهور ، ومن ثم كانت هذه العبارة الفامضة (( الرواية الجديدة » . واذا كانوا قد النقوا عند بعض النقساط الأساسية ، بالرغم من اختلاف بعضهم عن البعض الآخر ، فلا لشيء الا لأنهم أحسوا بضرورة ذلك . حدا حدوهم كتاب المسرح الطليعي ، وكلهم ، باستثناء ج . حينيه ، من الأجانب الذين اختاروا الفرنسية لغة للتعبير . كل منهم وعى صدى مؤلفاته في فرنسا والخارج على السواء. كل منهم أحس انه متضامن مع الآخرين في محاولتهم خلق أسلوب مسرحي جديد ، البعض أحبهم وقهمهم ، والبعض الآخر كرههم ولم يفهمهم . لكن مسرحياتهم مثلت ، ولا زالت تمثل في غالبية بلدان العالم المتحضر .

يستخدم المسرح الطليعي التقاليد المسرحية القديمة لكن في تشكيلات جهديدة متنوعة : المسرح الخالص ، اى المؤثرات المسرحية الخالصة ، الأكروبات ، المانتوميم ، الخ ، ، ؛ والمساهد الضاحكة ، بل « الفسارس » ؛ واللامعنى nonsens بالمعنى الانجليسسزى للكلمسسة ؛ واللامعنى ومزيا ، وغالبًا ما يتضمنا: معنى ومزيا .

مسرح الطليعة ، مسرح العبث أو اللامعقول ، المسرح الجديد ، ثلاثة أسماء ومضمون واحد . الاسم الأول اختياره ليونار پرونكو L. Pronko ، والثانى اختياره مارتن ايسلان M. Esslin ، والثيالث اختيارت ح . سيروه G. Serreau ، وثلاثتهم كتبوا عن المسرح المعاصر ، والمسرح الفرنسي بصفة خاصة \_ وجدير بالذكر أن كلا منهم خص الجزء الأكبر من كتابه ، أن لم يكن الكتاب كله ، بالحديث عن يونسكو ، وبيكيت ، وآداموف، و ج . چينيه ، الى أى مدى اذن ينطوى هذا الاختلاف و ج . چينيه ، الى أى مدى اذن ينطوى هذا الاختلاف قي المنى ؛ واذا كان علينا أن نختار اسما نطلقه على المسرح المعاصر ، فأى من الاسماء الثلاثة نختيار ؛

بعد سارتر وكامو ، لا يمكن الحديث عن العبث أو اللامعقول الا اذا اشتملت هاتين الكلمتين على مضمون فلسفى ، ومعروف أن يونسكو ، وبيكيت ، الخ ، ليسوا من الفلاسفة ، ولا تنطبق كلمة لامعقول الا على أولى مسرحيات آداموف ، حيث تدور الاحداث في حدود عالم يقدمه المؤلف على انه لا معقول ، ويفضى بدوره الى اللامعقول .

#### ما هو السرح الجديد ؟

ما هو السرح الجديد اذن ؟ تقول ج . سيروه ان هذا الاسم لن يلبث ان يبدو زائفا مبهما ، تماما مثل عبارة ( الرواية الجديدة ) . وما ذلك الا مصير الكلمات التي تحاول الالتصاق ، قبل الاوان ، بانتاج ادبى او فكرى لم يكتمل بعد .

للا يخيل الينا ، ونحن نتفق في هذا مع ج ، سيروه، أن مسرح الطليعة هو انسب الاسماء الثلاثة ، بل واصحها واقلها مدعاة للحرج ، لأن طابعه يفتقر الى الحسدود المرسومة بدقة ، لكن ، لابد من أن تحمله ذلك المنى اللى تحدث عنه يونسكو في « مذكراته ومذكراته المضادة ».

يقول مارتن ايسلان عن اول هذه التقاليد: « العنصر المسرحى الخالص في مسرح اللامعقول سعة من سمات موقعه المناقض للأدب ورفضه الكلام كوسيلة عميقية للتعبير عن معاني الحياة وتجاربها ، في تكاثر الاشياء عند يونسكو ، وفي مشهد القبعات المستوحى من السيرك في مسرحية « في انتظار جودو » ، وفي محاولات ثارديو لخلق مسرح يقوم على الحركة والصوت ، وفي الباليه والتمثيل الصامت عند بيكيت ويونسكو ، نجد عودة الى الاشكال القديمة للمسرح ، تلك الاشكال التي لا تقوم على الكلمة » . المسرح الطليعي اذن جزء لا يتجزا من القديم . لكنه يحتوى على شيء جديد حقا ؛ انه يربط بين مختلف التيارات الفكرية والادبية بطريقة غير مالوفة . ويعمل على تجسيد الحقائق الاساسية عند الانسان ، وبجدد



م دورا

المسرح تجديدا جدريا ، اذ يجعل من خشبته مكانا بسط فيه واقعا جديدا ، ابعد ما يكون عن الواقعية التقليدية والثالية على السواء ، تلك هي الناحية الجديدة المبتكرة في مسرح الطليعة ، وهي قاسم مشترك بين كافة كتابه ، كل منهم يسعى الى تلك الواقعية الجديدة التي تحدث عنها آلان روب جرييه ، كل منهم يريد ان يقطع صلته بالدراسة النفسية التي « تصر على تحويل المجهول الى معلوم » كما يقول انتونان آرتو أو ينتهى من « ( زخارف

الحوار والقصة » كما يقول جان فيلار . وإيا كان اختلافهم ، نراهم يلتقون جميعا عند نقطتين اساسيتين : اعادة النظر في الواقع ، والاشكال المسرحية على السواء . يقول آرتو في هذا الشأن : « السخرية ، والشعر ، والخيال ، كلمات لا تعنى شيئا الا اذا توصلت الى اعادة النظر في الإنسان ، وافكاره عن الواقع ، ومكانه منه . ولا يتأتى ذلك الا بالهدم الذي تنتج عنه مجموعة هائلة من الأشكال سيتألف منها العرض المسرحي كله » . مثل هذه الواقعية الجديدة تفرض نفسها اليوم على كافة الوان الفنون ، والفن المسرحي خاصة ، فضلا عن انها ترتبط بأحسدت احداث تاريخ البشر ، وتطور الفن المسرحي ذاته .

كللت محاولات مسرح الطليعة بالنجاح ، وفازت برضى الجمهور ، ان لم تكن قد فازت باعجابه ، قضى كتابه القديرون على الإشكال البالية ، وتحدثوا بلغة جديدة سرعان ما غلث المسرح حتى أصبح من العسير علينا اليوم، أن تتخيل المهودة الى نظم الاداء القديمة أو التقاليد العتيقة ، أو ذلك المسرح الذي كان يعكس لنا أحساس الانسان بالامان وبعده عن القلق ، وكلاهما زال في قرننا العشرين ، للمايميل من يؤرخ للأدب الى ضم الجيسل الجديد من كتاب الطليعة الى الجيل الذي سبقه مباشرة. وبالتالى ، يميل الناقد الى أن يسلك نفس المسلك بطريقة تكاد تكون آلية ، لكننا نلاحظ أن غالبية كتاب ما بعد الطليعة لم يكتفوا بالسير في الطسريق الذي سار فيه آباؤهم ، وأذا كانوا قد استفادوا من الأشكال المسرحية الجديدة ، منهم قد استخدموها استخداما مبتكرا فرق بينهم وبين من مسقوهم من الطليعيين ،

السرح الطليعى لا يمثل مدرسة ، والسرح الطليعى الجديد لم يستكمل انتاجه بعد ، واذا كان مؤرخو الادب المسرحى لم يجدوا بدا من دراسسة كل من يونسكو ، وبيكيت ، وجينيه ، على حدة ، بالرغم من أنهم أصبحوا كلاسيكيين ، فمن الصعوبة بمكان ، على من يتحدث عن ما بغد الطليعة ، أن يميز اتجاهات أو تيارات معينة ، قابلت ج ، سيروه هذه العقبة نفسها ، فرأت أن تستخلص

بيونسكو: ج ، تارديو ، وبوريس قيون ، والاسسبالي بيونسكو: ج ، تارديو ، وبوريس قيون ، والاسسبالي آثروا آرابال ، والالماني ج ، جراس ؛ (٢) وآخبرون تأثروا بيكيت : روير بنجيه ، ومرجريت دورا ، وهارولد بنتر ، وقرلسو دوبياد ؛ (٣) وغيرهم ممن تأثروا بيوخت : ماكس قريش ، ودورنمات ، وارمان جاتي ، واخترنا موضوعا لحديثنا ثلاثة من القرنسيين ، يمثل كل منهم واحدا من هذه الاتجاهات ، اذا جاز هذا التعبير ، وهم على التوالى : بوريس قيون ، ومرجريت دورا ، وارمان جاني ،

#### بوریس قیون . . الوجودی

بوريس فيون Boris Vian من ابرز الوجوه الباريسية في فترة ما بعد الحرب ، عمل مهندسا ، وعازفا لموسيقى المجاز ، ومغنيا ، ومعثلا سينمائيا ، وقصصيا ، وناقدا ، ومترجما ـ من بين تراجعه مؤلفات لسترندبرج وملكرات المجنرال عمر برادلى ـ ، وكاتبا مسرحيا ، باختصار ، عن نفيون شخصية من ابرز الشخصيات الوجــودية في سان « چرمان دى بريه » ، عكست عصرها انعكاسا تاما شاملا . وثيون شاعر حساس عادى كل تصنع وزيف ، وفنان شفله المصير الانساني ، لكنــه مات في النالث والعثرين من يونيو ١١٥٥ ولم يكن قد بلغ الاربعين بعد ـ، وجدير باللكر أن المؤلف لم يكن قد دعى الى الحفل ، بل دخل الى صالة العرض خلسة .

ينحصر انتاج ثيون الأدبى في اعمال كثيرة متنوعة منها روايات رائعة أثنى عليها ريمون كينوه وما زال الجيل الجديد يكتشفها يوما بعد يوم ، وتراجم ، وتصائد ، وكتابات في النقد ، واغان ، وهجاء في شكل ( فارس ) ، ومسرحية بعنوان : ( بناة الامبراطورية ) (Pempire

تسير هذه المسرحية مع التيار الطليعي ، وبها علامات تنم عن تأثر واضح بيونسكو ، مثلت « بناة الامبراطورية » لأول مرة في ٢٣ من ديسمبر ١٩٥٩ ، على مسرح جان ڤيلار التجريبي ، مسرح « ريكامييه » ، في الغصول الثلاثة التي تتألف منها المسرحية نرى عائلة تهرب من صوت غامض مروع ، فتصعد من طابق الى آخر في شبقق أضيق واضيق . في الفصيل الأول ، يسكن الأب ، والأم ، وابنتهما زينوبي ، وخادمتهما كروش ، شقة من حجرتين. في الفصل الثاني ، نجدهم في طابق ثاني فوق الأول يتألف من حجرة واحدة ، تهجر الخادمة العائلة ، وتخسرج الابنة من الشقة ، لكنها لا تستطيع الدخول اليها ثانية ، لان الباب اغلق لسبب غامض . لم يبق اذن سوى الاب والأم . يزداد العالم ضيقا من حولهما . في الفصيل الثالث ، يدخل الأب الى حجرة صفيرة تقع تحت سطح المنزل مباشرة : ويرتاع اذ يسمع الصوت ، فيضسع المتاريس وراء باب الحجرة قبل أن تتمكن زوجته من

الدخول ، ويظل وحيدا ، لكنه لا يستطيع أن يكتم ذلك المسوت المروع الذي يصل البه ، صوت اقتراب الموت ، لا مغر اذن ، ويموت الآب ، الى جانب هذه الشخصيات الناطقة ، توجد شخصية آخرى ، لصف آدمية ، مسامتة غامضة ، يصلها المؤلف على النحو التالي ، « تلتف هذه الشخصية بالضمادات ، وترتدى الأسمال البالية ، وبعلق ذراعها بمندبل في رقبتها ، وتسبك عصا بيدها الأخرى ، انها عرجاء ، دميمة ، قبيحة المنظسر » ، ويطلق عليها اسم الشمورز Schmurz ، لا يبدو أن شخصيات المسرحية لذ لاحظت ظهور هذه الشخصية الصامتة ، ومع ذلك ، فراها تكيل لها الضربات واللكمات بصفة مستمرة،

( بناة الامبراطورية )) مسرحية بسيطة البناء ، لسير احداثها وتتطور تطورا دقيقا . فضلا عن انها مسرحية توبة مبتكرة ، ذاتية . لجأ المؤلف فيها صراحة الى الصوت والرؤيا وجعل منهما وسيلتين للتعبير . وكلما تقدمت ، احس القارىء أو المتفرج أن فيها اشياء تدعو الى الدهشة ، أبرزها تلك اللمسة اللطيفة التى يتميز بها المؤلف نفسه . ومعالجة جديدة لذلك الموضوع البالى: الموجة الجديدة وصراع الاجيال . كما أننا نجد فيها ادانة للغردية وتنديدا بها ، وهذا شيء قلما نقابله عند كبار السرحي الطلبعي .



ج ـ شحادہ

تتضمن هذه المسرحية نقدا الاذعا لصفار البورچوازيين، عن طريق نقد الكلام ، كما فعسل يونسكو من قبل ، ينطق الآب بكلمات تافهة ، فيها فخامة لا معنى لها ، وتفض بالحقائق الزائفة ، وتلف وتدور حول الواقع ؛ من الواضح أنها مستوحاة من «قاموس الافكار المورثة ». أما الابنة والخادمة فتفهمان ثرثرة الكبار والسادة فهما حرفيا ، وهكذا تكشيفان عن عبثها ، انها مواجهة بين لقة الأمس ولفة الفد ، بين الجيل القديم والجيل الحديد ، ويواصل فيون نقده للبورجوازية الصفيرة ،

قيصور لنا أبا ينتمي إلى تلك الطبقة ، أنه قاشل ، أثاني، لا نفع له . حياته فشل ذريع ، وكذا آخر كلمات ينطق بها ؛ بل أن موته على هذا النحو المفاجىء تأكيد لفشله . انه يحرم ابنته من اكل البرتقال ، ويترك زوجته ويصعد الى الطابق الثالث ، ولا يكاد بذكر ، في نهاية المسرحية، انه عاش مع الآخرين . انه ذلك الرجل الذي يقنع ذويه بأنهم « معطوطون » ، ما داموا يجدون مكانا يأوون اليه،

تنضمن هذه المسرحية اكثر من رمز ومعنى ، أهمها الخوف من الموت ، يتأكد الإنسان من انه يبنى عالما خاصا به ، ويحاول ان يسيطر عليه ، لكنه يقضى حياته في الهرب ، ويزداد هذا العالم ضيقا ، بدلا من أن يتسع؛ وكلما اقترب الانسان من الموت ، كلما أحس بالوحدة ، وضاق مجال رؤياه وفعله ، كما أن الاتصال بالأجيسال الشابة الجديدة يزداد صعوبة ؛ وصوت الموت الآتي من أعماق الأرض يعلو وينتشر .

لكن ما هو « الشمورز » ؟ انه تلك الشخصية التي تتحمل الآلام في صمت وتصحب الآب في صعوده ، وتعوت قبله بلحظات ، ليست انسانا او رمزا جامسدا ، بل شخصية مسرحية مقلقة . وجدير بالذكر أن بوريس ڤيون وقع بعض مقالاته باسم مستعار : أدولف شمورز ، لا شك في أن المسرحية تعبر عن مشاعر المؤلف الخاصة ، كان يعلم أنه مصاب بمرض القلب ، نتيجة لمرض آخر خطير كان قد أصبب به ، وأضطره الى التوقف عن عزف الجاز . كتب آنذاك : (( كانت كل نغمة أعرفها تقصر عمرى يوما )) . من ثم ، قد تكون كلمة شمورز Schmürz مشتقة من كلمة المانية اخرى Schmerz معناها الالم ، الألم الصامت الماثل دائما ، الم القلب العليل . اذا اخذنا ذلك في الاعتبار ، استطعنا أن نرجح أن ﴿ الشعورن \* رمز للموت ، لكنه رمز لموت رجل بعينه ، بوريس ڤيون نفسه ، قد يكون ايضا الموت الذي ترقض أن تراه ، أو ذلك الجزء الزائل منا الذي نضربه ونسيء معاملته دون أن ندرى ، واللي بلاحقنا ، حتى في تلك العزلة التي يزج بنا فيها كل من الخوف والزمن ، وقد يرمز أيضا ، في حياة هؤلاء القوم الإنانيين ، الى وجود الأخسرين الصامت ، الى وجود العالم الخارجي ، وقد يرمز « أخيرا » إلى الندم والشعور باثم يرفض المرء أن يحمل تبعته ، أى ذلك الانسان البرىء الذي يرتدي كل منا السواد حدادا عليه .

#### مارجريت دورا .. العبثية

ولدت مرجريت دورا M. Duras في الهند الصينية عام ١٩١٤ ، وقدمت الى فرنسا وهي في السابعة عشرة ، وبدأت تكتب ، بعد ذلك بسبع أو ثماني سنوات ، نشرت أولى مؤلفاتها عام ١٩٤٢ ، وتوطلت صلتها بعالم الأدب. وظل المسرح بعيدا عن اهتمامها فترة ليسب بالقصيرة ، وسرعان ما دخلت عالمه ، اخرج كلود مارتن مسرحيتها « الحديقة العامة » Le Square « ستوديو

دى شانزليزيه » عام ١٩٥٦ ، والمسرحية مأخسودة عن رواية لدورا تحمل نفس الاسم وتعتمد أساسا على الحوار، بعد ذلك ، كتبت م ، دورا مسرحيتين : الأولى (( طرق لاسين \_ ايواز " ، مثلت عام ١٩٦٠ في مرسيليا ، وتروى حادثة اليمة ، اكتشاف جنة ممزقة اربا اربا ؛ والثانية ، « میاه وغابات » ، مثلت علی مسرح « مونتار » عام ۱۹۹۵، وتتحدث عن حادثة تافهة من حوادث الطريق . عام ١٩٦٥ ايضاً ، قدمت الكاتبة « لاموزيكا » Le Musica على « ستوديو شانزليزيه » ، و « ايام كاملة بين الاشجار » على مسرح « اوديون \_ تياتر دئ قرانس » .

A STATE OF THE STATE OF

استهلت م . دورا حياتها الادبية بكتابة القصة . وهي لمد الآن من أبرز كتاب القصة في فرنسا ، لكن تصصياً تقوم على الحواد ، والاتصال بين البشر عن طريق الكلمة . وهنا يظهر العنصر السرحي .. تعترف دورا بأنها لم تهتم بالمسرح اهتماما خاصا ؛ عنددما حدثتها المج ، سيروه عن نقل احدى قصصها الى المسرح ، وأفقت ، لكنها قالت أنها تواقة إلى رؤية نتيجة ذلك ، لا يمكن أن نقول أنها سعت إلى المسرح بل المسرح هو الذي سعى اليها ، سعى اليها ذلك التيار الذي يمتد من تشبيكوف الى پروندللو الى بېكىت ، تيار مسرحى الكلمة .فيه معناها الصبت

. " عندما يرقع الستار عن مسرحيات دوراً ، يسسود الصمت ولا ولن يوجد غيرة ، أعمال دورا غنية بامكانيات التعبير المسرحي ، فهي تعرف كيف تحدد الموقف أو العدث ، وكل واحدة من قصصها تدور بين ارجاء ما يمكن أنْ يسمى بالديكور المسرحي ، أو تتضمن ، مثل المسرخيَّة تماما ، حركة تخضع لقواعد الزمان والكان . في « الحديقة العامة » مثلا ، ثرى فتاة في العشرين ورجلا لا عمر له جالبنين على متعد في جديقة: ٤ الزمان: إبداية الصيفة، ٤ يعد ظهر يوم من أيام الخميس ، والحدث يقع فيما يين الرابعة بعد الظهر والعشياء ، أما الحواد ، فأهم هذه الامكانيات ، انه يبدو عند الوالغة وكان لا بد من النطق به بصوت علل و معا لفت الهلا إنظار ادجيال السينما والمسيدح اروء لقيد الحبينوا بامكانية يقربهمة أهدا الحواد الى

صور ومشاهد ، ولنذكر القارىء بأن مرجريت دورا هي كاتبة ذلك الحوار الأخاذ في فيلم ( هيروشيما يا حبى )) الذى أخرجه آلان رينيه للسينما الفرنسية ، وطالما تحدثت عنه الصحف الفرنسية ، بل والعالمية ، وأخيرا ، أخرج ج ، داسان للشاشة قصتها « العاشرة والنصف مساء في الصيف » ، والتي عرضت في القاهرة في العام الماضي ، وقدرة م ، دورا على ادارة الحوار هي التي مكنتها من نقل مؤلفات هنرى جيمس ـ وهي قابلة للتصوير والتمثيل مثل أعمالها تماما \_ الى المسرح . الحوار عندها يغطى الافكار الدفينة الخفية عند كل منا كما يمكن أن يكشف عنها ويفضحها . ويتميز بتكرار بعض الحقائق التافهة المادية بطريقة تكاد تكون مراضية ، وان كانت لا تخلو من التأثير على القاريء أو المتفرج . لذا ، نستطيع أن نقول أن م ، دوراً تستمد من عالمها الروائي خلفا مسرحيا متماسكا بفسوق ذلك الذي كان يمكن ان تستمده من تعرضها للمسرح مباشرة » .

بالرغم من أنه ليست هناك أية علاقة بين الحوار في القصة والحوار في المسرح ، الا أنه من المحتمل أن تكون م • دورا الكاتبة الوحيدة التي انتقلت من أحدهما الم الآخر بلا توقف أو تناقض ، لقد وجدت لونا من الحوار السرحي لا يذكرنا ، بمعنى الكلمة ، بما اصطلح النقاد الرسميون على تسميته . « بالسرح » ، فالحوار عندها أشبه بكلمات سحرية ينطق بها شخصان يتظاهران بالبحث عن أسس الحياة الانسانية ، مستعينين بالكلام ، الشيء الوحيد الذي لن يقضى بهما الى أية نتيجة .. مما نفسر لنا لماذا تظل شخصيات هذا المسرح بعضها بجانب بعض ولا تلتقى أبدا ، وهي لا تلتقي أبدا لأن قوة هائلة تباعد بينها ، في حين يشهدها ألى بعضها البعض التكوين أو الوظيفة . يتحدث الرجل والفتاة الجالسين في الحديقة العامة ، ولا يحدث شيء ، والمسافة التي تفصل بين ابطال « مياه وغابات » شاسعة هائلة ، قد بلكرنا كل هـدا بتشميكوف ، لكن هناك فرق كبير بين الكاتبين . تمر شخصيات تشيكوف بعضها بجانب بعض ولا تلتقي ، لكنها تحاول أن تجد لشقائها اسما تنطق به أمام الجمهور ؛ في حين تترك شخصيات دورا هذه المهمة للمتفرج نفسه . واذا كانت المؤلفة قد خضعت لتأثير ما ، فلا شك في انه تأثير بيكيت الذى طالما أقام الحواجز المادية والمعنوية بين أبطال مسرحياته ، مؤكدا عجز البشر عن الاتصال فيما بينهم

قى مسرح دورا ، ينتج الربط بين الموضوعات وسير ما لابد من تسميته « بالحركة » ، عن أمور صنغيرة واضحة ، تظل تتراكم ، فتتحول الى عناصر درامية . تتسم شسخصيات هذا المسرح بالحنسان ، انه ، في آن واحد ، تعاطف مع أولئك الذين لن يجدوا السبيل الذي يوصلهم الى الآخرين ، وتعاطف مع حياة تؤكد وجودها بفضسل روابط واهية ، لكنها لا تنغصم .

ن • ساروات



المنطقة من التجربة التى لم تتجمد فيها بعد ، لحسن الحف ، ما نسميه احاسيسنا واهواءنا ، لأنها ما زالت حرة طليقة » . ولنحاول بدورنا أن نكشف عن جزء من عالم دورا في « الحديقة العامة » .

تلقى المؤلفة الضوء ، في هذه السرحية ، على بعض الأشكال الأساسية لردود الفعل الإنسانية . تقول ناتالي سادوت ساخرة ، في كتابها « عصر الشك » ، أن ما من قصصى عاش في الخمسينات الا وخجل من كلمة « تحليل نفسی » او psychologie وجدت دورا مکانها بین کتاب ( الرواية الجــديدة )) ، ومع ذلك ، فهي لا تهتم أولا وأخيرا الا بالحدث النفسى · في « الحديقة العامة » يتقابل شخصان كل منهما غريب عن الآخر لمدة ساعة ، هي خادمة ، وهو « قومسيونجي » . ويتحدثان . لا هو ملك لنفسه ، ولا هي ملك لنفسها ، هي تحقد على حالها ، في حدة بصيرة نافذة ، بينما يرفض هو الأمل في أي شيء آخر : لقد شكل لنفسه عالما من الاستسسلام ، بل اللامبالاة ، تضيئه ومضات من الفرح ، جمعها من هنا وهناك ، وعبثا تحاول الخادمة أن تحمل رقيق الصدقة شجاعتها اليــومية ، . وفي النهـاية ، يقول لها : « أنا جبان يا آنستى » . ويعود كل منها ألى عزلته .

يكشف لنا حوار « الحديقة العامة » عن امكانية الحب والخلاص ، يتبادل البطلان الكلمات ، وأذ يفعلان، يكشفان عن طريقتين لمجابهة الحياة واتخاذ موقف منها ؟ وذلك من خلال فحصهما لموقفهما كأفراد . في البداية ؟ ينغمس كل منهما في وحدته ، لكنه يهتدي الى ذلك الطريق الذي يكمل احساسه باحساس آخر . يرد كل منهما على حقيقة الآخر ، وينطق بكلمات تناسب دورا أساسيا ، دور الرجل، ودور المراة ، ويختلط العنصران ، البيولوجي والنفسى ، يسيطر على الفتاة أمل عنيد متجدد في أن يجعل الرجل منها امرأته ، لإيمانها بأن تلك هي الطريقة التي ستمكنها من تحقيق ذاتها . ولا يعنى هذا أن حياتها ستنغير نتيجة لذلك • ولا تلجأ دورا الى أسطورة الزوجين السعيدين • لكن المرأة الجالسة على مقعد الحديقة تحس أن اقامة علاقة بينها وبين الرجل أمر سينقلها من حالها كخادمة ، وهي كلما مرادقة للأداة أو الشيء ، الى حال آخر ، انسان حر ، لا يفهم الرجل ما تتمناه الخادمة وترغب فيه منهما تماما ؛ وما تلك الا خطوة أولى نحو خروجه من التفاهة ، نحو تحمله مسئولية انسان ما ، نحو الالتزام .

ترسم الكاتبة بوضوح الخطوط الخارجية لحياة تلك المراة ، وتصور بدقة تفاهة اهتمامات الرجل ومشاغله . لا تنطق الشخصيتان بكلمات مثل الأمل ، والجمال ، والسعادة ، والشعاء ، والفهم ، لكن هذه الكلمات جزء لا يتجزأ من الحوار . قد « يوصف هذا الحوار بكلمات مثل الاقتراب ، والتراجع ، والتوقف ، والتقابل ، وان كانت تنافى ، لاول وهلة ، مع أى التزام ، يترتب

على رفض المرأة الرضى بحالها توتر درامى متزايد . ويرتب على عدم اكتراث الرجل وعزلته ، توتر فى الحواد واحساس بأن شيئا قد حدث ، ربما : اتفق الرجل والمرأة ، تبادل الحقائق ، بلا لبس أو عطف مع نفسيهما، أو افراط فى الاحساس ، وهكذا يكون الحواد قد ادى وظيفته ، وصل بين شخصين وحيدين واعاد اليهما الاحساس بالحربة والكرامة ، ومن ثم يمكن القول بأن دورا ، وأن كانت قد تأثرت ببيكيت ، الا أنها أقسل تشاؤما منه ،

#### ارمان جاتی .. الاودی

ولد أرمان جاتي Armond Gatti في موناكو عام ١٩٢٤). من عائلة من المهاجرين ، تصفهم من الطليان ، والنصف الآخر من الروس . كان أبوه يعمل كناساً ، ومات جاني في الخامسة عشرة من عمره ، فيما بعد ، نقل المؤلف الظروف التي أحاطت بهذه الوفاة الى مسرحيته (( الحياة الخيالية للكناس أوجست چيه » . قال الصبى آنذاك : « تمردت فی قرارة نفسی . ووافقت علی وجهة نظر أمی . كان لابد من عمل شيء للخروج من هذا المأزق » أعتقل جاتي اثناء الاحتلال عام ١٩٣٤ ، وحكم عليه بالاعدام ، لكن الحكم لم ينفذ فيه نظرا لصغر سنه ، مارس جاتي عدة أعمال ، عمل تارة حندى مظلات ، وتارة صحفى تضائي ؛ الغ . . وقام برحلة الى الصيد كتب بعسدها في مسرحية نال عنها جائزة : (( السمكة السوداء )) . كما اوحت اليه امريكا اللاتينية بمسرحيتين ، احداهما تلك التي تحمل اسم (( الضفدع - الضخم )) ، وقام چان فيلار باخراجها عندما افتتح مسرح ويكامييه . فشلت هده السرحية من الناحية التجارية ، ولم يفهمها بعض النقاد من الناحية الفنية ، مما أصاب جاتي بالخوف من التعبير ؛ لفترة ما ، لكن ، سرعان ما عاد الى المسرح ، حيث قدم « الحياة الخيالية للكناس اوجست جيه » بل انه فكر في اخراج مسرحياته بنفسه ، وبالفعل ، اخرج لسرح T. N. P. آخر مسرحياته : « انشودة عامة من أجــل كرسيين كهربائيين » . تتناول هذه السرحية موضوع القتل بالصدمة الكهربائية ، فيما بين ١٩٢٠ و ١٩٢٧ · في سجن بوستون . يقدم اثنان من الطليان ، ساكو وفانزتي بهذه الطريقة ، ولا نرى الحدث طوال السرحية. لكنه يحيا تحت عيوننا بواسطة شخصيات تنتمى الى كافة الطبقات الاجتماعية جاءت من كافة بقاع العالم لتواجه تلك الحقيقة . وينتهى بهم الفعل والقول الى أعادة تكوين هذه المأساة التي هم جزء منها ، أرادوا أم لم يريدوا . يقول المؤلف في هذا الشأن : « انهم يشبهدون قتل انفسيهم

اذا كان جاتى لم يخضع لتأثير برخت كلية ، فهو على الاقل من أولئك الكتاب الذين يهتمون بالبسياسة اهتماما بالفا . لقد صرح بأنه مهتم بالثورة بعد أن اهتم بالضحية . وقال : (( الثورة تتطلب شكلا ثوريا )) . ولقد حسدت

بالغمل أن استسلم جاتى لاغراء كافة الأشكال الجديدة ، بلا تعيير . لقد حاول بصفة خاصة أن ينقل الى المسرح بعض الاساليب السينمائية حتى يخلق أو ينمى مسرحا ( اجتماعيا ) بعيدا كل البعد عن السيكولوجية . لذا كان مسرحه ظاهرة جديدة قلبت البناء المسرحى المألوف أساسى في هذا البناء ، فالماضى عند جاتى بعث بقسوة المحاضر ، وبطريقة متجددة دائما ، واهتمام المؤلف بالزمان يجعلنا لا نجد في بداية مسرحياته الا حدل بسيطا : يحملنا لا نجد في بداية مسرحياته الا حدل بسيطا : من كافة الزوايا ، ويشرحهما طوال المسرحية ، ويعالجهما من كافة الزوايا ، ويشرحهما ، ويصفهما ، ويعبر عنهما ، وهناك أوجه شبه بين مسرح جاتى والمسرح العينى ، الانسان والعالم ، لكن مسرح جاتى يشاركنا عالنا ، حياتنا ، اليومية ، مستقبلنا .

في مسرحية « الحياة الخيالية للكناس الوحست چيه » يكتفى المؤلف ببطل واحد يجعل منه رمزا لكل المضطهدين في الازمنة الحديثة . ويلجأ الى الفلاش ـ باك » \_ وهو السلوب من الصعب استخدامه في المسرح \_ ليصود لنا حياة الكناس ، بكل ما فيها من تعقيد ، ويعزج الماضي بالحاضر بالمستقبل ، ويجعل الواقع والخيال يسيران جنبا الى جنب ، نرى البطل وهو في السادسة والاربعين ، والحادية والعشرين ، والثلاثين .

ولد أوجست چيد في القرن الماضي في ضاحية فقيرة ، في حي العدراء ، وهو في التاسعة ، فقد والديه في حريق شب في الضاحية ، رباه جده وجارة عجوز ، تلورت مخاوف أوجست الطفل في شخصية متسول يدعى البارون الأسود ، فاجأه ذات يوم وهو مع يولين ، في الخرابة . أحب أوجست بولين وهو في الحادية والعشرين ، واحبها أيضا روجيه استرببو ، انتخبت بولين ملكة لساق الرقص ، فتمكنت ، (( بغضل علاقاتها الجديدة )) ، من مفادرة حي العدراء البائس ، ونشبت الحرب ، وسافر روچين واوجست الى الميدان ، والتقيا مرة اخسرى بپولین ، انها تعمل فی مستشفی عسکری ، لکننا لا نعرف اذا كانت ممرضة أم عاهرة ، وتموت بولين في حريق المستشفى ، تنتهى الحرب ، وبعود أوجست الى حى العدراء ، ويتزوج لورنس ، صديقة بولين ، ويعمل كناسا ، ويرهبه البارون الأبيض ، مدير المؤسسة التي يعمل بها ، كما أرهبه في طفولته البارون الأســود . بموت لورنس بعسد أن تلد كريستان ، بن أوجست . وابتداء من تلك اللحظة ، يهب الكناس حياته للنشاط النقابي ؛ ويجرج خلال احدى المظاهرات ، ويموت بعدها بأيام ، في المستشفى ، وهو في السادسة والأربعين . الله هي حياة الكناس الحقيقية ، لكن المؤلف يروى لنا حياته الخيالية في مقدمة واربعة فصول . في المقدمة ، يجوع الكناس أثناء الاضراب، ، وينقل وهو يحتضر الى

المستوصف ، في الفصل الأول ، « حياة كناس » ، يتخيل اوجست ماضيه وهو يهدى ، يتخيل طفولته في الضاحية الفقيرة ، والحرب الأولى ، وزواجه من لورنس ، ويولين التي هام بها في شبابه ، في الفصل الثاني ، « السباق » ، لا يكتفى أوجست بالخيال ، بل ببعث ماضيه من جديد؛ فيصبح سباق الرقص اشبه بدلك السباق الذى أتاح لبولين الرصة للرحيل عن الضاحية ، لكن ، هذه المرة ، تلتقى كل الشخصيات التي عرفها أوجست في ماضيه ؛ فينقلب السباق الى صبورة من حياة الكناس نفسه . في الفصل الثالث ، « الثورة » ، يرى البطل في ماضيه صراع الطبقة العاملة ، وآمال بداية القرن العشرين ، وبامل أن تتفجر في ثورة طالما حلم بها ، لكن ، ما هو السبيل الى تحقيق ذلك ! انه يكرر الى ما لانهاية عددا من الأمور الصفيرة وقعت في حياته ، ويعجز عن الانتفاع منها . والشيء الوحيد الذي بملكه حقا هو ابنه كريستيان، وما زال طفلا ، لكن الأب يحلم ، ويتخيله شابا ناضجا بعمل في السينما ، ما دامت تلك هي رغبته ، وأخيرا ، في الفصل الرابع ، « موت كناس » يخترع البطل أحداث الفيلم الذي سيخرجه ابنه فيما بعد ، فيلم عن الثورة . وسيكون هذا الفيلم بمثابة تبرير لحياته كلها : أن حياة الكناس تساوى حياة أى رجل آخر من العظماء . ويموت الكناس أوجست حين ، من أجل الثورة أيضا ،

هذه المسرحية حلم ، أمامنا رجل يحتضر ، ويحاول ان يفهم ، أن يجد معنى أو تبريرا لحياته ، ولا يعرف كيف يعبر عن إفكاره ، لأنه يكاد يكون جاهلا ، أنه وجل بسيط ، وسعيه شاق مرير مما يزيد من تأثرنا به ،

حاول المخرج روچيه پلونشون أن يترجم أفكار البطل الى لغة مسرحية ، تظهر بعض الصور ، سريعة خاطفة ، وسرعان ما تحل محلها صور آخرى ، ويخضع هذا التتابع لا للترتيب الزمنى ، بل لمنطق العاطفة ، يقول المخرج انه كان يستطيع أن يقسم الفضاء المسرحى الى أماكن « ثانوية » يمثل كل واحد منها فترة من حياة أوجست چين ، لكنه آثر استخدام الفضاء المسرحى بأكمله ، لانه يتيح فرصة أكبر للحركة ، مع احتفاظه بامكانية تهيئة اماكن عدة في آن واحد ،

#### وبعست ..

مهما تطور المسرح وتغير ، ستظل الفترة التي شهدت اعمال بيكيت ويونسكو وآداموف وجينيه من المع واخصب فترات الفن المسرحي كله ، أن المسرح وفنونه يتقسدمان بخطي سريعة مذهلة ، حتى أن كتاب مسرح الطليعة قد أصبحوا من « الكلاسيكيين » بعسد عشر سنوات من ظهيرهم ، واذا كان لنا أن نتحلث بصفة شبه نهائية عن مسرح ما بعد الطليعة ، فعلينا أن ننتظر عشر سنوات أخرى قبل أن نصدر حكمنا عليه ،

سامية أسعد

# محبس حليات الطليات الطليات الشبكي في المسيح التشبكي



قالوا لي

ان عدد سكان براغ حوالى مليون وعدد المسارح التي فيها حوالي ٢٦ .

ثم قالوا

بينما عدد السكان في لنسدن حوالي لم مليون وعدد مسارحها خمسون .

وأضافوا

ومن هنا نستطيع أن نعرف الى أى حد يعتبر المسرح في تشيكوسلوفاكيا متقدما .

وقلت أنا

ليس المهم هو عدد المسارح ولكن المهم هو ما يعرض على خشبة هذه المسارح، ك بدأت أدى ما بعض في بواج ، وأبت

ومن أجل ذلك بدأت أرى ما يعرض في براج ، رأيت مسرحيتين ليوجين اليسكو ورأيت مسرحية ( الحشرة ) من تأليف كادل وجوزيف تشابك ورأيت مسرح الفانوس السحرى والعرائس ورأيت أوبرا ( مفامرة تعلب ) من تأليف الموسيقار التشيكي ياناتشك .

أهم ما لفت نظرى في بعض الأعمال التى رايتها هو ذلك الشعار الجديد اللى ترفعه تشيكوسلوفائيا وهو : توحيد الفن ، ان توحيد الفن هـــو أهم ما يشغل تفكير العاملين في الحقل الفنى اليوم في تشيكوسلوفائيا فكيف يمكن أن تعمل الكلمة مع الصورة مع النفمة ؟ وهل يمكن تحقيق الهارموني هنا في العمل ككا ؟

ج . سفوبودا



لقد بدأت تشيكوسلوفاكيا تجربة توحيد الفن داخل النطسياق الدرامى وذلك فيما يسمى بالسرح الكيمائى أو التركيبى الله مكون من عناصر لل عنصر فى حد ذاته له خواصه ، ولكن عندما تجتمع هذه العناصر سويا فاننا نخرج بتركيبة جديدة . . بمادة كيمائية جديدة .

هذه الحركة في المسرح التشيكي مركزة ــ اذن ــ على المسرح وليس على المسرحية ، بمعنى ان المسرحية الكاملة في نظرهم هي ( المسرحية التركيبية ) . . هي المسرحية التي يمكن أن تستقبل عناصر أخرى تضاف اليها ، هي المسرحية التي تقبل أن يضاف اليها موسيقي ورقص تعبيري ومناظر ولوحات . . هي اذن المسرحية التي يستطيع أن يشاهدها كل انسان مهما اختلفت ثقافته وبالتالي فانه يستطيع أن يحصل منهــا على المتعة التي يريدها ، فاذا كان يحب الوسيقي فانه سيجكدها ، اذا كان يحب الرقص فانه سيجده . . الغ . وفي هذا يقول لي النساقد المعروف بيتر بويمان :

ان الفرق بين تشيكوسلوفاكيا وانجلترا مثلا هو ان المسرح هناك يركز على الممثل ، ومسرحنا يركز على الاخراج. ان مسرحنا يمتم بما يمكن أن نقول عنه : ما الذى ننظر اليه وليس ما الذى نسمعه ، فنحن نستممل عيوننا اكثر مما نستعمل آذاننا ، ولذلك فأن المسرح التشيكي يهتم بالتجربة اكثر من الواقع ، بينما المسرح الانجليزي يهتم بالواقع اكثر من التجسيرية ، وذلك لانهم يذهبون الى المسرح باذانهم وليس بعيونهم .

فلت له

الواقع ان ماتقوله عن المسرح الانجليزى ليس صحيحا تماما ولكننا لن نتكلم عن المسرح الانجليزى الآن اذ أن ما يهمنى هو المسرح التشيكى ، وواضح جدا أن تجارب الاخراج منسالة اساسية فى مسرحكم ولكن هذه التجارب ما موقف الاشتراكية منها . لقد لاحظت وسمعت وقرات أن الاشتراكية تتطلب واقعية فى الذب وفى الفن عموما ؟ .

فأجاب

أن الاشتراكية في معناها النهائي تفتح صدرها لتتقبل كل الاشكال الجديدة في الفن ، والذي يقول أن الاشتراكية ضد التجديد فأنه لا يفهم الاشتراكية ، ومن هنا فأن ما يحدث على المسرح التشيكي يعتبر في نظري متضيا مع الاشتراكية ،

وعن السرح التركيبي يتحدث المخسسرج المسرحي ميروسلاف ماشاشك مخرج مسرحية الحشرة :

ان الحشرة مسرحية عن الحيوانات ( طبعا الحيوانات هنا رمز للانسان ) . كيف تخرج هذه المسرحية بطريقـــة المسرح الكيمائي أو التركيبي ؟ .

يقول المخرج: ان الفكرة في أن يسخر الانسان من نفسه ( كما في هذه المسرحية ) ترتبط في ذهني مساشرة بالطريقة التي يجب أن يؤدي بها الممثلون ادوارهم ، انني أريدهم أن يمثلوا بطريقة يظهر منها أن كل متفرج له دود فيما يحدث على خشبة المسرح .

هذا من ناحية المثل ، ولكن ماذا عن الديكور نفسه ؟

يقول

كانت أمامى مشكلة ، أما أن أخلق أحساسا بالطبيعة ( الفابة ) ثم أدع الممثلين يلعبون أدوارهم بملابسهم العادية ، وأما أن المسرح يوحى بماساة الانسسان وعلى ذلك يرتدى الممثلون ملابس حيوانات ،

ولقد اختار المخرج الفكرة الأولى على اسساس انه لا يمكن انكار حقيقة هامة ، وهي ان اللين يمثلون اثما هم

١ . فيزكر تسيف

في الحقيقة بنو آدم ، ولكن كيف يمكن خلق الاحساس بالطبيعة أى الاحساس بالغاية ؛ . . ان ماشاشك يقول : لقد ذهب الوقت الذى كان فيه المخرج يضع الحشائش والاشجار على المسرح وجاء الوقت الذى يستخدم فيه المخرج وسائل اخرى جهديدة للتعبير عن الجو الذى بيده ...

ولقد ظهر في سماء الفن في تشيكوسلوفاكيا مصمم الديكور جوزيف سفوبودا ، وسطع نجمه ليس في تشيكوسلوفاكيا فقط بل في جميع انحاء العالم ، ولقد بدا الامر بان عثر سفوبودا على كتاب عن السحر برجع تاريخه الى القرن الماضى ، وفي هذا الكتاب كان هناك وصف دقيق عن كيفية اختفاء الناس فجاة ثم ظهورهم فجاة ، والاعتماد في ذلك على الأصواء وعلى المرابا في الحداث هذا الاثر .

هذا بالضبط هو ما يريده المخرج ، كان يريد أن يرى المثلين يسبحون ويطيرون في الهواء ويقفزون على الأشجار ... ثم فجأة يختفون .

ولقد قابلت سفوبودا وطلبت أن أدى عمله ، فعرض أمامى فيلما للتجارب التى كان يجريف في عمل ديكود ( روميو وجولييت ) ورايت المحرج أمامى كأنه قطعة من السلطال ، فهناك خواجز تتجرك يمينا ويسارا واعمدة ترتفع واخرى تنخفض ورايت أن الحركة مرة سريعة ومرة بطيئة ، ثم بعد لحظات فقدت الاحساس بأننى أدى ديكودا المسرحية بل فقدت الاحساس بالمسرحية نفسها ، وبدأت أشعر أننى في محل كهربائي أو في مصنع أثاث .

سالت سفوبودا :

هذه المناظر الميكانيكية الا تطعى في رأيك على دور الممثل بمعنى أن الميكانيكا هنا تأتى في الدور الأول والمشلل يأتى في الدور الثاني ؟

فأحاب

أبدا لأن هـــذه المناظر في المسرحية لا تتعــدى الثواني ثم أن الجمهـود لا يشعر بها على الأطلاق •

سؤال

فأجاب

الواقع أن هذا التكتيك يجعل السرحية القديمة تبدو في صورة جــــديدة وو تبدو طازجة بالفعل وو ثم أن هــــده التكتيكات الجديدة لها دور آخر وهو مساعدة الكاتب نفسه و

سالته :

فأجاب :

ان الكاتب هنا يستطيع ان يتصرف بحرية اكثر وبانطلاق اكثر ... يستطيع ان يطلب ما يشاء لانه سيجد ادوات الكنفيد سهلة ، وهكذا عنسدما يرى لان يفكر ويجدد ويخلق شيئا جديدا باستمرار ولن يفزعه ابدا عدم امكانية التنفيد .

على ان اخراج وتصميم الديكور والتنفيذ المرحيسة الحثرة هو اهم ما لفت نظرى . . فخنسة المرح فيها فتحة بيضاوية يجلس فيها اعضاء الاوركسترا . الفرقة الموسيقية اذن ليست امام المرح وليست خلفه . . انها جزء منه ، وارضية ،خنسة المرح ذات

ألوان متصددة على هيئة لوحة فجريدية في غاية الضخامة . • ثم الناه المرض فستخسدم مجموعة من المرايا فتعكس اضواء مختلفة الالوان حسب مايقتضيه النظر •

والواقع ان هذه التجربة ، او هذه التجارب في تصميم الديكور انما هي ثمرة تجارب سغوبودا على الفانوس السحرى الذي هو في نظره محاولة للتوفيق بين المرح والسسينما ، محاولة لتوحيدهما ، فخشبة المرح سوداء وفي الخلف شاشة كبيرة وعلى كل من الجانبين شاشة اصغر قليلا ، وعلى هذا الأساس فأننا نستطيع ان نرى المثل بلحمه ودمه على خشبة المرح ونراه في نفس الوقت على احدى الشاشات ، او نراه في مناظر متعددة على كل شاشة .

سالت سفو بودا :

هده المحاولات التي تتوم به ... الا يمكن اعتبار ان برتولد بريخت قد بداها قبلك ، فأغلب مسرحياته واوبراته يستخدم فيها ماررا على شاشة خلفية في نفس الوقت الذي يقوم فيه المثل بدورة على خشية المسرح.

فاحاب

انا شخصيا لم اتأثر ببريخت ؟ وعموما فان بريخت لم يبدأ ذلك بل يوجـــد كاتب مسرحى آخر ؛ المانى ، اسـمه بيسكاتور هو الذى بدأ هذا التكتيك ؛ ولكننى لم أكن أعرف عنــه شيئا ؛ واستطيع أن أقول اننى بدأت هـــد الثورة في الفكر المسرحى من ناحيـــة التصميم باعتباره عملية خلق ؛ ابتداء من سنة ه ١٩٤٤ وذلك بمساعدة المخرجين ( رادوك ) و ( كيرشنا ) وبالاشتراك مع المايسترو ( كاشلك ) .

والمستعدد والمستعدد والمستعدد المستعدد المستعد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد ا

ا عليها ا

المرحية بالطبع هي التي تفرض هذا التكتيك ، ولكن المسرحية طبعا من وجهة نظرى ، والناس لا يذهبون الي . . المسرحية ليوا المناظر التكتيكية في روميو وجوليبت مثلا بل انهم يذهبون

التكتيك ، أم أنك تغرض هذا التكتيك

المروا دوهيو وجوليت سسنة ١٩٩٦ بالفبط كما فعل المخسرج الانجليزي بيتر هول عندما اخرج مسرحية(هملت) اخراجا جديدا في العام الماضي وهسو الدور الذي مثله ( دافيد وارنر ) يعني اكتشاف مشاكل شكسبير باعتبسارها مشاكل يومية معاشة ...

وهنا يجب أن نلاحظ أنه لا يمكن عمل مناظر لسرحية دون أن نحاول أن نظهر ماقى السرحية من أنكار . . يعنى هذه المناظر لابد أن تمبر هى الأخرى عن الفكر الذى فيها ..

هل تظن ان بيتر هول في اخراجــه لهملت الجديد قد استطاع ان يحقق ما تحاول ان تحققه ؟

بيتر هول هملت كانت المناظر فيها تتعاقب منظرا وراء آخر ، ولكننى في عملى احاول أن اجعل هناك رابطة بين العمل الفنى ككل ، وليس مجرد مناظر فيها تعبير ، فالمسرح في نظرى هو نشاط بعض الفنيين ، ، الكاتب ، الرسام ، المصمم ، المخسرج ، الأوركسترا . .

هل يمكن أن تقول ان هذا المسرح ماهو الا نوع من أنواع العبث باعتبار انك أحيانا تستخدم مناظر غير واقعية في مسرحية واقعية ، ثم ما هو موقف الدولة من ذلك ؟ وهل تعطيك مسرحيات كتاب العبث فرصة إكبر لاستخدام هسدا التكتيك ؟

لا اعرف ما اذا كان يمكن أن يكون هذا المسرح نوع من العبث أم لا ؟ على أى حال ليست مهمتى أن أعرف ذلك . كل ما أعرفه هو. أننى أعبر عن الانسسان أما الدولة فأنها لا تتدخل في عملى على الإطلاق فسواء استخدمت مناظر واقعية أم غير واقعية فلا شأن الاحد بي طالما أن ماافعله أنها يعتبر بعثابة خلق فني ويخدم حقائق فنية \_ أما عن بقيسة سؤالك فأننى أقول أن مسرحيات كتاب العبث تعطيني قرصة أكبر بقدر مافيها من أفكار أكثر ، وأستطيع أن أقول عمسوما أن فكرة ، وأستطيع أن أقول عمسوما أن فكرة ، وأستطيع أن أقول عمسوما أن

سسالته

فأجاب

فأجاب

فاجاب

أجاب

قلت له

فأسرع يقول

مسرحيات منسل مسرحيات أينسكو تعطيني مجالا أوسع •

هذا ألنشاط العظيم الذي يقوم به سفوبودا يعتمد على موهبته ويعتمل على ما حققه للمسرح التشيكي سواء أكان داخليا أم خارجيا ، ولقد وفرت له الدولة كل ما يريد فأعطته ستوديو ومدرسة ومصنعا فيسه ٣٠٤ عاملا ، والجميع يشتغلون من تحقيق خطواته الواسعة من أجل مسرح حديث جدا ٠٠ مسرح يستعمل سفوبودا كل مكان فيه٠٠٠ كل ركن . . ويستخدم فيه ١٢ شاشة ومرايات واضواء ، ويؤكد سفوبودا ماقاله من أن المسرحهو نشاط مجموعات وليس نشاط شخص واحد .

وبرغم اعجابى الشديد بهسدا الاخراج \_ اعجابی به اکثر من اعجابی بمسرح لنسدن وباريس ٠٠ برغم ذلك فاننى استطيع أن أقول أن المسرحية نفسها قد فقدت شيئًا ، فلقد طغى الديكور ( كعنصر ) على باقى العناصر الاخرى ... وفي نظري لكي يتم توحيد الفن بالصورة المطلوبة فلابد أن يكون المشتغلين في كافة العناصر على نفس المستوى الفنى اللى وصلل اليه سفوبودا ، ولقد تكلمت مع سفوبودا في ذلك فقال : أن هذا المسرح في نظرى مارال في طور التجربة والتجربة نفسها ستكون قادرة على خلق الكفــاءات

هذه النظرة نحو التجربة في المسرح ، ما موقف الكتاب منها ، هل هم في صف أعمال سفوبودا مثلا ؟ ٠٠ هـل يقفون في جانب ( وحدة الفن ) ام أن هناك اتجاهات أخرى تعارضها أ

بان جروسهان مخرج مسرحی ومدیر فرقة ( انسامبل ) ببراغ وهى فرقة مسرحية تجريبية جديدة كونها جروسمان لانه اراد ان يقول شيئًا جديدا .

ان جروسهمان يتكلم معى ويقهول : أن المسرح التشيكوسلوفاكي له تقاليد غير عادية وبالرغم من ان مسرحنا قام بدور هام في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية ، الا انه عانى فترة انتكاس شديدة كان من المكن أن تقضى عليه تماما ، ونحن الذين نتحمل مسئولية المسرح في هذا البلد انما نتحمل مسئولية لا يعرفها هؤلاء الذين يشتغلون بالمسرح في البلاد التي ينظر فيها للمسرح على انه اداة تسلية .

قلت له :

الواقع الني بعسد أن رأيت بعض

المسرحيات هنا استطيع ان أقول أن التجارب الجديدة في المسرح التشيكي الما تتحول به الى مسرح تسلية ، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فما هو الخطأ ان يكون هناك تسلية ٠٠ ثم هسكه المسئولية التي تتحدث عنها ما هي ؟ وهل هذه السنولية قاصرة على الدول الاشتراكية أم أنها مسئولية مسرحية عامة تشترك فيها كل الدول على اختلاف مداهيها ؟

ليس خطأ أن يكون هناك مسرح تسلية ، ولكن اذا حولت الفرق المسرحية كلها اعمالها الى تسلية فان هذا في نظرى لا يعد مسرحا ، أن أهم خصائص المسرخ هي روح المفامرة وروح الاكتشاف ، وفي أيام ستالين فقد المسرح هاتين الخاصيتين لأن المسرح وقتداك كانمفروضا أن يكتشف ما هو مكتشف أصلا ، أي كان مفروضا عليه الا يكتشف خارج نطاق النظام الموجود ، فتحول المسرح بالتدريج الى مسرح تعليمي واصبحت الشخصية في المسرح هي آلة وجزء من نظام اجتماعي . وأى حركة جديدة لم تكن تخدم هذا الفهوم الاجتماعي ، والسياسي كان ينظر اليها على أساس أنها لاتهم أحدًا وأنها خطر . ان المسرح في عصر ستالين كان يكلم ( الرجل المجرد ) ، لكن للاسف ٠٠٠٠٠٠ ان الرجل المجرد لا يذهب الى السرح ، ولكن الانسان هو الذي يذهب الى

انا اذا لا أوافق على أن يكون، هناك اتحاه واحد للمسرح .

القول بأن هناك أتجاه واحد للمسرح غير موجود ففى الدول الغربية وفي الدول الاشتراكية يوجد مسرح التسلية ويوجد مسرح جاد وربما يوجد أيضها مسرح تعلیمی ، ولکن القول بفرض وصــایة معينة حتى لا يكون هناك مسرح تسسلية ( مع اننى شخصيا لا أنف في صف مسرح التسلية ) ١٠٠ القول بفرض هذه الوصاية سيفقد المسرح الخاصية التي تكلمت عنها وهي الاكتشاف .

انا لا أطالب بالوصاية . فقعد انتهت الوصاية من زمان ، ونحن في وقت آخر وفي

۸۳

قلت له

انا لا افكر ان اخراج فرقتك لمسرحيتى اينسكو ( الدرس والبريمادونا الصلعاء ) قد فاق اخراج باريس ولكننى لا استطيع ان اقول ان الاخسراج قد قام في هاتين المسرحيتين بدور الخلق .

فاجاب

أن هاتين المسرحيتين بالذات لا تعطيان الفرصة لخلق جديد .

قلت له

نعود الى حكاية المستولية .

قبال

آه . . المسئولية المرحية التي اعنيها هي مسئولية البحث . توجيه الجهد في بحث صادق للعثور على حل للمشاكل العامة وتوجيه الجهد ايضا في البحث عن خلال الانكار الجامدة التي تقف حائلا بين الانسان الحديث والواقع ، وهذه المسئولية في نظرى مسئولية عامة بمعنى الدول الاشتراكية وغير الاشتراكية .

سالت

الى أى حد تعتقد أن الدول الاستراكية تستطيع أن تساهم فى هسله المسئولية المسرحية التى تتحدث عنها ؟

فأجاب

الاجابة هنا صعبة ، ولكنني يجب أن أقرر لك اننا خلال فترة حكم ستالين كنا منفصلين انفصالا تاما عن الغرب وعليه فقد كانت حاستنا النقدية تحاه مايحدث في الداخل غير واسعة ، وبالتالي فقدنا ملكة النقد ، وأول ما فتح الباب على الفرب ، بعسسد موت ستالين ، كان مسرحنا لا يستطيع أن يختار من الاتجاهات المختلفة الفرببة التي بدأت تغزو بلادنا ، وللالك قان الاجابة على سؤالك صعبة اذ اننا ما زلنا في مرحلة التلقى من الفرب أو في مرحلة الاختبار ، وهذه المرحلة قد آتت ثمارها اذ أن شبابنا يعرف الآن كيف يسأل السؤال الصحيح بالطريقة السليمة وهذا في نظري أهم شيء ٠٠ هو أن تسال السؤال ولا تقبل اجابة جاهزة .

سالت

أجاب

ولكن ماهو أثر ذلك في المسرح التشبيكي ؟

أثره أننا تركنا المفهوم القديم ، المفهوم اللدى يقول أن المسرح بشرح أو ينتقد . كل ما نحاول أن نعمله الآن هو أن نثير . المهم أن نثير عن طريق الضحك أو غيره . . يسأل ويناقش كل القيم المتجمدة التي تسرقل حياته ، وليس لدينا أجابة ثابتة . ولعله لا يوجد جواب . . ولكن الأمل هو أن نستمر في البحث .

بان جروسمان متحمس ومخلص ، وقد حاول بجهد عظیم ان یخلق حرکة مسرحیة جدیدة فی تشیکوسلوفاکیا ، ولمل هناك من لا یرضی عنه ، الا آن حریته فی المملل مکفولة ، وانتقالاته الی الخارج مضمونة . فالاختلاف فی النظرة الی العمل الفنی لا تستتبع بالتالی اختلافا فی الایدولوجیا .

على أى حال من استعراضى للمسرحيات المعروضة فى براغ ، ومن أسئلتى لبعض المستقلين بالغن ، اتضح لى أن نصيب المؤلف التشيكوسلوفاكى فى المسرح التشييكي ليس كبيا .

§ 12H

هنا قابلت ( ايفان فيزكوتشيل ) وهو ممثل ومتخرج من أكاديمية الدراما والغنون وحاصل على شهادة في علم النفس والفلسفة ، وكاتب مسرحي ، وتصصى ، وقسد نثرت له مجموعتين في سنة ١٩٦٣ .

قلت لا يفان فير كوتشيل: ان الموسيقى التشيكية استطاعت ان تغزو العالم عن طريق ديفور جالا ؟ كما انكم الآن تغزون العالم عن طريق سفوبودا وعن طريق ترنكا ( المخسرج الذي عرض له في القساهرة حلم ليلة صيف بالعرائس ) ، فلماذا لم يستطع المؤلف التشيكي ان يغزو العالم هو

اجساب

الوسيقى أولا لغة عالمية بمعنى أن أى قطعة موسيقية بمكن لكل أنسان أن يحس بها ويفهمها ، فهى لا تحتاج الى ترجمــة ولا ألى شرح ، وذلك بعكس اللغة ، واللغة التشبكية من اللغات الصعبة والذبن يدرسونها فى الخارج قليلون ، فأغلب النساس يدرســون الفرنـــــة والإنجليزية والالمانية ، الما لغات أوروبا الشرقية فأنها لا تتمتع بهذا الجمهور الكبير ، ومن أجل ذلك فقد يبدو أن تشبكوسلوفاكيا لم تقدم كتابا على مستوى الموسيقى التى قدمناها

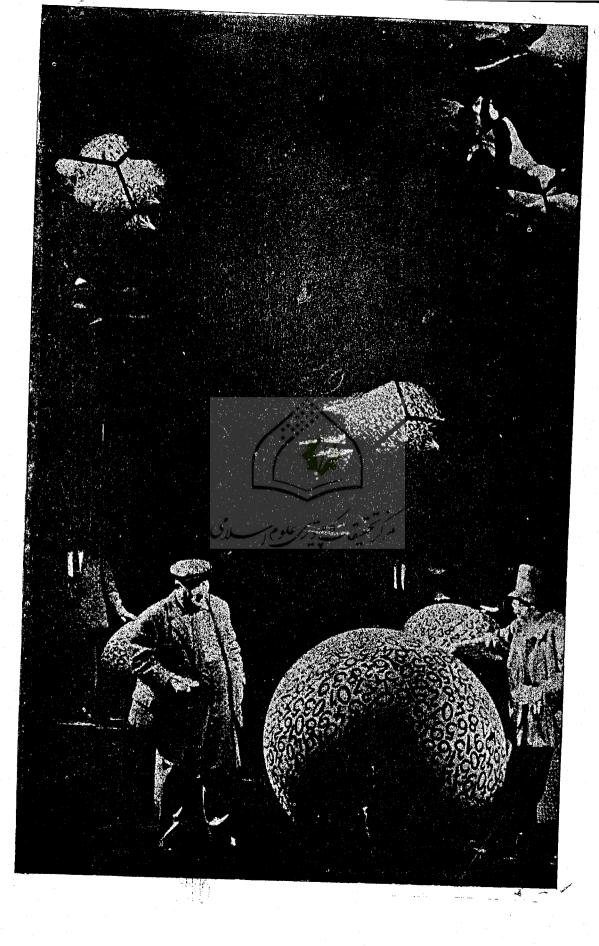

للعالم ، وهذا غير صحيح فلدينا كتاب على مستوى فنى عالمي ويحضرني في ذلك اسم ( هافل ) ، مثلا ، مؤلف ( حفلة في الحديقة ) ، وهناك سبب آخر جدير بالذكر وهو أن مسرحنا له تقاليد خاصة وهذه التقاليد اثرت في خلق المسرحية ، فنحن في مسرحنا نهتم بالرؤية أكثر من أي شيء آخر ، وكان المخرجون عندنا نوعين ، هيللر قبل الحرب العسالية الأولى ، و فريكا قبل الحرب العالمية الثانية ، الأول كان مهتما بالمناظر قبل النص ، والثاني كان بهتم بالموسيقي أكثر من النص ، ولذلك فانهـــم كانوا المسرحيات التي تتفق مع غرضهم . وقد انتعش هذا النوع من المسرحيات جدا في تشبيكوسلوفاكيا ، ولكن الغرب لا يعرف هذا النوع من السرحيات التي هي عملية موحدة من النص والموسيقى والفناء . . الخ . ولذلك فان الفرب لم يعط هذه المسرحيات النظرة الجديرة بالاهتمام فأصبح المؤلف التشيكي مجهولا .

اذن فانت تقف في صف ما يقال عنه هنا : وجدة الفن ؟

انا لا احب ان اربط عملى بمدرسة ما أو باتجاه ما . والسرح في نظرى اسلوب وكل مسرح له اسسلوبه ، والمسرح بالنسبة لى هو ديالوج بين المشسل والجمهور .. الجمهور جزء من المسرحية نفسها . كيف يمكن نقل المسرحية اليه ان لم تنقل عن طريق المناظر والموسيقى والرقص احبانا ؟

لقد تحدثت في هذا الموضوع مع جوزيف سيفوبودا وقلت له انه اذا لم يكن العاملون في السرحية في مستوى فني واحد فان النتيجة هي أن أحد العناصر ( الموسيقي أو المناساظر أو الرقص ) سوف يطغي على الآخر ( وتكون النتيجة أن المسرحية نفسها كمسرحية سيوف تغير وتفقد فكرتها أو رسالتها .

هدا الكلام صحيح ولكننى شخصيا في المسرح اللي اعمل به لا استخدم كل العناصر لتوصيل المسرحية الى الجمهور

بل اننى فى العــادة استخدم عنصراً

لقد كنت اتحدث مع يأن جروسمان فقال لى انه بجب توحيد الهدد فى يحث صادق عن كل للمشاكل العامة وكذلك بدل الجهد فى البحث عن كيف نستطيع الوصول الى الحقيقة خلال الإفكار الجامدة التى تقف حائلا بين الإنسان الحديث والواقع .. ما رأيك فى هذا الكلام أ

جروسمان حر فيما بريد أن يفعله واذا كانت هذه رسالته فلا اعتراض لى عليها ، ولكننى أرى أن بلال الجهد يجب الا ينصب على حل المشاكل العامة بل يجب نفسه ، اذ ما هى هذه المشاكل العامة التى يتحدث عنها جروسمان أن المشكلة هى مشكلة الفن نفسيه ، والفن فى نظرى هو لفز ويجب التركيز على حل هذا اللغز .

على أن الخطوة نحو الفن التركيبي أو نحو توحيد الفن لم تقف عند حدود السرح نقط ، بل تخطت المسرح المي الشعر وبين الشعر وبين أخر أ

الناقد المروف ( فيربا ) يتكلم عن خصائص الشعر الذي يمكن أن يلمب دورا هاما في توحيد فن الشعر مع فن آخر ، أنه يربط هذا الشعر الصالح للقيام بهذا الدور ، يربطه بالشاعر ( هولاب ) وهو طبيب تشريح .

لنستمع الى راى فيها في هولاب: ان هولاب يقسدم أفكارا . انه ضد الشعر الفنائي . انه يهاجم الشعراء اللين يكتبون شسسعرا عن الوردة والعندليب . الخ بالرغم من أن كثيرا من القراء ضد هولاب في هذا الراى ويقولون أن شعره لا يزيد عن هيكل عظمى لافكار . ويستطرد فيها نائلا: ولكنني شخصيا أدى أنه رائع جدا وأن الشعر الفنائي أنما هو مرض قولى .

ولكن كيف يقوم هذا النوع من الشعر بعملية التوحيد أو الوحدة ؟

ان فيربا يترك الرد للشاعر نفسه ، والشاعر نفسه يجب أن يتكلم عن شعره قبل أن يتكلم عن طريقة ربطه أو توحيده مع فن آخر .

انه يقول: اننى كرجل علم احاول أن أحلل كل شيء ، كل كلمة ، كل حقيقة ، وأنا لا استطيع أن أقبل التحليل الظاهر للأشياء . هذا الكلام ينطبق على العلم ولكننى أطبقه على الشعر ، أننى لا أحب أن أنهى شعرى بالكلمات ولكن بالتحليلات . أن أغوص في أعماق الحقيقة . ليس أن أكتب عن العسالم ، كيف يدو لا وكيف وصفوه عبر

.

قلت له

أجساب

سالته

اجاب

قسال

القرون \_ ولكن أن أغوص أشد عمقا لأحاول أن أظهر حقائق جيديدة ورئيسية بالنسبة لأشياء وصفت حتى الآن من الخارج . . وصفت من زاوية عاطفية .

ثم يقول هولاب: هذا الشعر هو الذي يمكن أن يقوم بدور هام في توحيد الفن ، ولقد قمت شخصيا بهــــله التجربة وذلك عن طريق نشر شعرى بالصـــور ، انني لا أتصد أن أنشر الديوان محلى بالصور ، لا ، انني أكتب الشعر مرتبطا بالصورة الفوتوغرافية ، فالشعر هنا لا يشرح الصورة ولا الصورة تشرح الشعر طبعا ، ولكن الشعر مرتبط بالصورة ، وعلى هذا الاساس فانني أكتب الشعر بعد أن أرى الصورة ،

عبد المنعم سليم

## أردون فأكادية جوناور

انتخبت اكاديمية چونكور بالإجماع الشاعر الفرنسى العظيم لوى أداجون رئيسا للاكاديمية خلفا للمرحوم چيرار بوير ، وليس اسم اراجون جديدا على القارىء ، وانما الجديد هو رياسته لاكاديمية چونكور . وربما كان من المفيد بهذه المناسبة تذكير القارىء بالإحداث البارزة في حياة هذا الشاعر العظيم :

ولد اراجون فی باریس فی ۳ من اکتوبر عام ۱۸۹۷ ، وفی ۲۸ یونیو من عام ۱۹۳۹ تزوج من التسسیدة ایلزا کاجان التی عرفت باسسسم ایلزا تریولیه والتی الفت مع اراجون فیما بعد « زوج الاداب » الشهر .

درس أراجسون في كلية الطب بباريس ، ومنسلة عام ١٩٢٤ أسس جماعة السوريالية هو وزميله أندريه بريتون ، الى أن أصبح أمينا للجمعية التي وجهت نشاطها للدفاع عن حسرية الثقافة . ومن هنا ربط أراجسون نفسه بالنشاط السياسي وأصبح

عضوا في اللجنة المركزية للحسرب الشيوعي الفرنسي •

وفي عام ١٩٤٤ عمل اراجون مديراً لصحيفة (( الآداب الفرنسية )) وأسس. في ذلك السام جمعية الناشرين الفرنسيين المتحدين ، وأراجــون صاحب مؤلفات كثيرة .. فقصائده الأولى تعود الى عام ١٩٢٠ عندما أصدر ديوانا بعنوان ((شعلة سرور )) ، وبعد ذلك نشر بشكل منتظم : رواية ((انیسیت أو البانوراما)) في عام ١٩٢١ ثم ديوان (( الحسركة الدائمة )) في عام ۱۹۲۵ ، ثم رواية « قروى في باریس » عسام ۱۹۲۶ سم روایة « اجــراس بال » في عـام ١٩٣٣ ، ورواية (( الاحياء الجميلة )) في عام ۱۹۳٦ ، وديوان (( الكرب الشنديد )) في عام ١٩٤١ ٠

وعن زوجته اللزا الاديبة الفرنسية الشهيرة ، نشر اراجون عددا كبيرا من القصائد جمعها في ثلاثة دواوين مي ((عينا اللزا)) في عام ١٩٤٢ ، ثم ((مجنون اللزا)) في عام ١٩٥٣ ، ثم

ومن بين الروايات الكثيرة التي الفها أراجون نالت رواية ((الشيوعيون)) في ثلاثة أجـــزاء ، وقد حازت بين عامي ١٩٤٥ و ١٩٥٠ ، شهرة عريضة بين القراء ، اما روايته ((تنفيسة الإعدام)) عام ١٩٦٥ نقد نالت شهرة المرض بين الجمهور الفرنسي والعالمي على السواء .

على أن أنتاج أراجون لا ينحصر بين الرواية والقصيدة ، فله الى جانب هذين الفنين مشاركة كبرة فى ميدان الدراسات الأدبية والنقدية «نور سيتاندال » في عام ١٩٥١ ، وكتاب «(أدب سوڤيتى») في عام ١٩٥١ ، ودراسته الكبيرة بعنوان «( مقارنة بين تاريخ الولايات المتحدة وتاريخ الاتحاد السوڤيتى » في عام ١٩٦٢ .

واخيرا لابد لنا أن نشير من بين الاحداث الادبية لهذا العسسام الى ضدور رواية « بلانش أو النسيان » التى عاد فيها أراجون لكى يبرهن لنا من جديد على عبقربته الفذة التى لا تنضب أبدا .

القرون \_ ولكن أن أغوص أشد عمقا لأحاول أن أظهر حقائق جيديدة ورئيسية بالنسبة لأشياء وصفت حتى الآن من الخارج . . وصفت من زاوية عاطفية .

ثم يقول هولاب: هذا الشعر هو الذي يمكن أن يقوم بدور هام في توحيد الفن ، ولقد قمت شخصيا بهــــله التجربة وذلك عن طريق نشر شعرى بالصـــور ، انني لا أتصد أن أنشر الديوان محلى بالصور ، لا ، انني أكتب الشعر مرتبطا بالصورة الفوتوغرافية ، فالشعر هنا لا يشرح الصورة ولا الصورة تشرح الشعر طبعا ، ولكن الشعر مرتبط بالصورة ، وعلى هذا الاساس فانني أكتب الشعر بعد أن أرى الصورة ،

عبد المنعم سليم

## أردون فأكادية جوناور

انتخبت اكاديمية چونكور بالإجماع الشاعر الفرنسى العظيم لوى أداجون رئيسا للاكاديمية خلفا للمرحوم چيرار بوير ، وليس اسم اراجون جديدا على القارىء ، وانما الجديد هو رياسته لاكاديمية چونكور . وربما كان من المفيد بهذه المناسبة تذكير القارىء بالإحداث البارزة في حياة هذا الشاعر العظيم :

ولد اراجون فی باریس فی ۳ من اکتوبر عام ۱۸۹۷ ، وفی ۲۸ یونیو من عام ۱۹۳۹ تزوج من التسسیدة ایلزا کاجان التی عرفت باسسسم ایلزا تریولیه والتی الفت مع اراجون فیما بعد « زوج الاداب » الشهر .

درس أراجسون في كلية الطب بباريس ، ومنسلة عام ١٩٢٤ أسس جماعة السوريالية هو وزميله أندريه بريتون ، الى أن أصبح أمينا للجمعية التي وجهت نشاطها للدفاع عن حسرية الثقافة . ومن هنا ربط أراجسون نفسه بالنشاط السياسي وأصبح

عضوا في اللجنة المركزية للحسرب الشيوعي الفرنسي •

وفي عام ١٩٤٤ عمل اراجون مديراً لصحيفة (( الآداب الفرنسية )) وأسس. في ذلك السام جمعية الناشرين الفرنسيين المتحدين ، وأراجــون صاحب مؤلفات كثيرة .. فقصائده الأولى تعود الى عام ١٩٢٠ عندما أصدر ديوانا بعنوان ((شعلة سرور )) ، وبعد ذلك نشر بشكل منتظم : رواية ((انیسیت أو البانوراما)) في عام ١٩٢١ ثم ديوان (( الحسركة الدائمة )) في عام ۱۹۲۵ ، ثم رواية « قروى في باریس » عسام ۱۹۲۶ سم روایة « اجــراس بال » في عـام ١٩٣٣ ، ورواية (( الاحياء الجميلة )) في عام ۱۹۳٦ ، وديوان (( الكرب الشنديد )) في عام ١٩٤١ ٠

وعن زوجته اللزا الاديبة الفرنسية الشهيرة ، نشر اراجون عددا كبيرا من القصائد جمعها في ثلاثة دواوين مي ((عينا اللزا)) في عام ١٩٤٢ ، ثم ((مجنون اللزا)) في عام ١٩٥٣ ، ثم

ومن بين الروايات الكثيرة التي الفها أراجون نالت رواية ((الشيوعيون)) في ثلاثة أجـــزاء ، وقد حازت بين عامي ١٩٤٥ و ١٩٥٠ ، شهرة عريضة بين القراء ، اما روايته ((تنفيسة الإعدام)) عام ١٩٦٥ نقد نالت شهرة المرض بين الجمهور الفرنسي والعالمي على السواء .

على أن أنتاج أراجون لا ينحصر بين الرواية والقصيدة ، فله الى جانب هذين الفنين مشاركة كبرة فى ميدان الدراسات الأدبية والنقدية «نور سيتاندال » في عام ١٩٥١ ، وكتاب «(أدب سوڤيتى») في عام ١٩٥١ ، ودراسته الكبيرة بعنوان «( مقارنة بين تاريخ الولايات المتحدة وتاريخ الاتحاد السوڤيتى » في عام ١٩٦٢ .

واخيرا لابد لنا أن نشير من بين الاحداث الادبية لهذا العسسام الى ضدور رواية « بلانش أو النسيان » التى عاد فيها أراجون لكى يبرهن لنا من جديد على عبقربته الفذة التى لا تنضب أبدا .

ق ۲۸ من سبتمبر ۱۹۵۱ صفق الجمهور طویلا فی مسرح شیلر ببرلین لمسرحیة جدیدة وفدت من امریکابعد عدم تقدیمها لجمهور ان یدرك مغزاها فضلا عن أنه لا یعرف شیئا عن اسم مؤلفها . ویومئذ ادرك البعض أن بیکیت او اونسکو جدید ولسد فی امریکا . والحق آن هستطاع فی سنوات الدرامی الناشی استطاع فی سنوات قلیلة آن یقسول الکثیر من افلاس المحیاة الفکریة ومزلة الانسسان فی



الملامات البارزة المسيزة في الادب المعاصر ، وهو قصير المعر لأن بداياته الحقيقية لا ترجيع الى أبعسد من الثلاثينات ، وقد اتخذ هذا المسرمنطلقه الفعلى في اقوى حركتين فنيتين سادتا أوروبا فترة طويلة من الزمن هما الحسيركة الطبيعية الفرنسية والتعبيرية الامريكية ، وبعسد ان اغترف من خوانة التحليل النفسي ومناهل التعبيرية نرى اونيل وقد اكتمل

بلده وأن يحظى برصيد ثمين من انتاج صادق ذاع اسمه في القائمة التي تضم عمالقــة المسرح الأمريكي الماصر : أونيل وثورنتون والملدر وتبتى وليمز وكرثر ميلر .

وادوارد البي ( ۱۹۲۸ ) هــو الوریث الشرعی لمیراث وقیر قصــیر العمر من المسرح الامریکی الحدیث ، وقیر لانه قدم الی المسرح العالمی انتاجا متنوعا ضخما بعد بلا شك احــدی

قوامه ورسخت اقدامه في اواخسر حياته في دراما كثيفة ، ويتحسول واللدر من القصة لينشسد مغامرة الإنسانية الهسرمة على نبرات من الفكامة والشعر المألوف ، وهسله مسرحيات تينمي وليمز يكتب لهسالنجاة من حماة البوليقار بما أضفاه على أشكالها من نزعسة باروكية ، وأخيرا يأتي أرثر ميلر الذي شاء الاان يستخدم المسرح كمنصة يضع فوتها الأمريكية ، وهو يرمى بذلك أن يكون المسرح شاهدا على عصره وحاملا لماني

والواقع أن هذا الرباعي من رواد المسرح الاجتماع والسيكلوجي الأمريكي قد اخلوا على عاتقهم تصوير مشاق الوجود والوجود الامريكي باللات ، حين ركزوا اهتمامهم الى مظاهر التناقض في الجتمع ، وهذا المظهر الذي يصطبغ بالتحليسلات الفردية للعلاقات الانسانية الى حد التطرف ويتخد من الخلية الاجتماعية اساساله و وتقطر منه وحشية سترندبرج ،

#### ألبى يجدد شباب السرح

وجاء المسرح الجديد وعلى راسه يقف ألبى ليصف ببساطة تامة المشكلة العامة المؤثرة عند الكائن الأمريكى ، وهذا الطابع المؤثر الشامل هو الذي احدث ضجة هائلة عن ظهور مسرحية ( من يخاف قرچينيا وولف ؟ » .

لن ينتمى ادوارد البى ؟ والجواب هو انه يمكن أن يعد على نحو ما

امتدادا لتينسى وليمز وميلر . وهو يقترب من اونيل فى قدرته الفائقة على رفض الاتجاه الطبيعى الذى ورثه عن اسلافه . لصالح اشكال درامية تتيح اكبر قدر من الحرية والجدية وكوبيت وريتشارسون ليضع مسرح الميث السلى يتراوح بين الرقاء والقسوة محل السرح الاجتماعى .

ويقال أن ألبي يعد امتـــدادا لسيكيت في أمريكا ، حقيقة أنه لايكتم اعجابا لاحد له ببيكيت وهو يعترف الضا بمكانته الرفيعة في مسرح اليوم حين قال عنه (( أن بيكيت سموف يلعب دورا خطيرا ، فقد طور طبيعة العمل الدرامي ، حتى أن المسرح من بعده لا يمكن أن يكون مثله من قبل ". الا أن البي ينفي بشدة أن له تأثيرا مباشرا عليه . وسواء احاول البعض ام الآخر أن يربطه بعجسلة المسرح الفرنسي الطليعي ( اونسكو وبيكيت وچينيه ) او المسرح الانجلو سكسوني ( اونيل وتنيسي وليمز وميلر ) فانه يرفض أن يصنف الى أى من الفريقين ، وهو على حق في ذلك ، لأنه يريد أن يكون ذاته وحسبه أن يكون مؤلفا مسرحيا ٠

وقبل أن نواصل الحديث عن البي يثور هذا السؤال :

« لماذا تأخر ظهور مسرح اللامعقول أو العبث في الولايات المتحدة الامريكية عن قرينه في أوروبا ؟

لماذا لم يلمع في حسركة المسرح الطليعي الأمريكي سوى حقنة صغيرة من الشبان ، بالرغم من أن مظاهر

معينة من الحياة اليومية في أمريكا كان لها تأثير حاسم على الطليعة الأوروبية . وتفسير ذلك ببساطة أن مصطلحات العبث تنشأ عن شعور عميق بتعرية الواقع او كشف نقاب الوهم وانتفاء الاحساس بمعنى الحيساة وغرضها ، وهو الأمر الذي أصبح من السمات الميزة للفكر الأوروبي وخاصة في فرنسا وانجلترا في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، وفي الولايات المتحدة لم يتوفر مثل هذا الاحساس بانتفاء معنى الحياة ، فلا يزال الحـــلم الامريكي بحياة كريعة رغدة قائما وقویا . وهناك عامل آخر حضاری وهو أن الإيمان بالتقدم الذي عرفته اوروبا في القرن التاسع عشر لم تدركه أمريكا الا في منتصف القرن العشرين .

واذا قيسل إن المسرح الأمريكي الطليعي عند البي ورفاقه ليس متأثرا بالضرورة تأثرا مباشرا بأساتلة العبث في أوروبا ، فذلك لأن هذا المسرح بتصف بوجه عام بأسلوب وميثولوچيا تميزه تماما عن المسرح القابل له في الخارج . مثلا من جهة النماذج نلاحظ أن الدراما الأمريكية الجديدة قد استمدتها من ادبها الخاص ، بالاضافة الى أن هذه الدراما تكرس احدى اشكال السرح الشعبى للتجارب التكنيكية كاللهاة الموسيقية مثلا . والواقع أن موضوعات بيكيت التي تناولها عن الانتظار واستحالة الاتصال بالآخر والاتحاد أو الاندماج غير المؤكد بين الذات وغيرها من الذوات ، كلها معروفة قطعا في أمريكا ، الا أنهــــا تستبد من اساطير امريكية الطابع

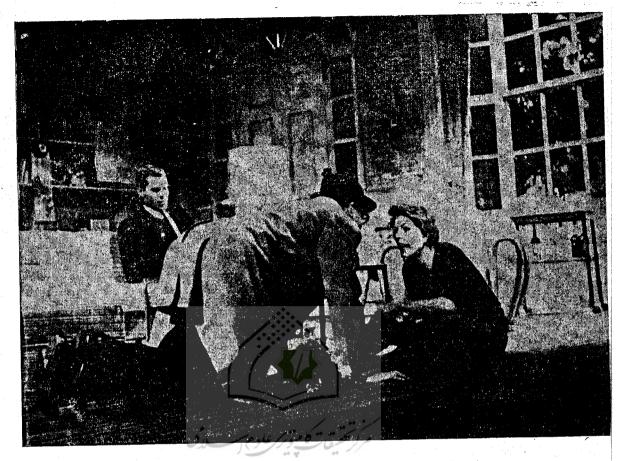

من يخاف فرچينيا وولف ؟

تضفى عليها خاصية محلية وتجعل محته السلاح المالي لنضال خمعى مربر

نفى أمريكا ، وقبل أن يلفظ بعض النايس أنفاسهم الأخيرة ـ أولئك اللاين يسحقون تحت الآلات أو بين صفوف من الآلينية المتراصة المتسائلة ، في والدولار المخيف ، حيث يصبح النجاح ضربا من التقديس والفشل خطيئة ، وحيث الأحلام نفسها ، أحلام الطهر والسعادة ، تشترى وتباع كيضائع أستهلاكية ـ أقول أن هؤلاء قبل أن يموتوا قد يجدون وقتا للصياح ، اليس هذا لكى يعلنوا عن موتهم أو يختاروا ميتة أخرى تناسبهم ؟ ، .

لكن لبس في قصد هؤلاء الكتاب الشبان أن يفضحوا عالمهم هذا على طريقة آدثر ميلر ولا أن يفلسفسوا موضسوعا أو يقترحوا طسرقا أخرى للحباة ، لكن المقصسود وهم من هذه الوجهة ينتسبون الى الواقعية المبرحية المجديدة التي ترجع الى الخمسينات و هو أن يعيشوا في هذا العالم على نحو مخالف للعرف أو المالوف ، على طريقة الفانتازى والكوميديا الداكنة ، عليهم كذلك أن يفجروا هذا العالم بقسوة وهو ما يفترض من الكاتب أن يقوم أيضا ما يفترض من الكاتب أن يقوم أيضا الدراميين .

تلك هي المعانى والمفاهيم الثورية

التى ينسج منها البى اعماله وهى الأرضية الفكرية التى يقيم فوقها بناءه الفنى ، والبى ودفاقه الطليعيون يصورون الحياة الأمريكية على نمط بوليقاد طليعى حيث يشكل السقوط العصابى الفردى اعنف شكوى ضد الاتبادية في الاسلوب الامريكي للحياة،

#### حياة عاصفة .. حدا

ولد ادوارد البی فی واشنطن فی مارس ۱۹۲۸ و تخلی عنسه آبواه فی طغولته المبكرة واسلماه لزوجین ثریین کانا یمتلکان عسددا کبیرا من دور العرض و فی الخامسة آتیحت لالبی فرصة اکتشاف عالم المسرح ومشاهدة عروضه و قرا فی صسباه مسرحیات

عديدة ، وكتب وهو في الثانية عشرة من عمره مسرحية من ثلاث فصول تدور احداثها فوق احصدي عابرات المحيطات ، ابطالها من طبقة النبلاء الإنجليزية ، ويقول البي أنه اطلق عليها لسبب لا يذكره الى اليصوم ونظام بل سلك مسلكا بوهيميا وظل يتنقل من مدرسة لاخرى دون أن يثابر على مواصلة الشوط الى آخره ، طرق أبواب الشعر والقصة غير أن محاولاته لم تسفر عن أعمال قيمة ، كذلك لم يطرق قبل الثلاثين مجال الناليف المسرحى ، واشتغل في تلك الفترة من شسبابه في مزاولة مهن

وبالرغم من سعة العيش في ظل الأسرة البديلة الا أنه كان يشسعر بالمرارة في أعماته ازاء السقطة الميتة التي ارتكبها أبواه حين نبذاه في طفولته ، هذه السقطة وتلك المرارة التي كشفتها رموز عديدة في أعماله المسرحية ، والواقع أن انتاجه يعكس معاناته ومعاناة جيل باسره في مجتمع تحللت العلاقات والروابط الروحية . . . أف اده .

بين أفراده ٠ ففي مسرحيته الأولى (( قصـة حديقة الحيوان » بتناول البي مأساة التفسخ الفكرى والعاطفي بين أبناء المجتمع الأمريكي الذين أضحواوقودا لمادية يتعاظم خطرها تزج بهم الى شيفا هاوية من القيم التي انقلبت راسا على عقب ، والسرحية من فصل وأحد ، ملهاة داكنة بريد أن يصور فيها ألبي عزلة الإنسان الأليمة في هذا العصر وسعيه الدائب دون جدوى للخلاص من هذا الاحساس عن طريق الاتصال . هنا شابان كان بعرفهما ألبى من قبل أمداه ببعض حيوط روايته وأضاف هو اليها سمات من خلقه . حيرى الشريد مقطوع الأوصال بالأسرة والمجتمع يبحث بالسماعن الاتصال بالآخر والكلمة هي سيلاحه الوحيد يتوسل بها لتحقيق غايته الا أنها تتحول الى أداة للاعتبداء والفتك . وفي حديقة الحيوان يعشر على فريسة له ينشب فيها أظفاره . بالقرب منه بجلس بيس البرجوازي

الانقيادي ناءم البأل ، ويحاول چيري أن يحقق أمنيته فيبث بيتر آلاسه ومتاعب حباته الخاصة وهو بدلك يشير من طرف خفى الى عزلته ثم يروى مأساته مع صاحبة البيت وحمانه الشواذ غير أن بيتر يؤثر الصمت أو يجيب فيما ندر بعبارات مقتضة لا تروى تعطش جيرى الى التفاهم ، ويفضل الاسمستغراق في القراءة ، انه كيرچوازي لا تعنيه بأية حال مشكلة چيرى ولهذا قانه يجيبه بأنه لا يفهم ولا يدرى شيئا عمسا يقول ، والواقع أن بيتر يشترك بصمته في تأزم الموقف وتأكيد عزلة چیری . الا بشیر ذلك الى ذلك الصراع المرير القائم بين الطبقة العاملة وبين الحفنة المالكة التي تصم آذانها عن سماع صياحها وتلبية مطالبها أ

لكن تأثير هذا الحوار بين جيرى وبيتر والذى لا يحقق لجيرى فرصة الاتصال وانما على العكس يضاعف عزلته ، لا بلبث أن تفسيده ذروة ميلودرامية عندما يستفز جيرى بيتر بمدية يشهرها في وجهه ثم يغمدها في وجهه ثم يغمدها

وعندها عرضت المرحية مع الشريط الأخسير لبيكيت في مسرح تجريبي بنيوبورك نالت استحسان المغرجين وعرضت بعدد ذلك لمدة عامين في جريئيشش

وفي مسرحيته التاليسة (( وفاة بيسى سميث )) بتناول البي مأساة العزلة والفصام الاجتماعي لكن عسلا فئة الزنوج المضطهدين ، انها بمثابة رحلة في النقد الاجتماعي الواقعي تصور النهاية الإليمة التي الت اليها المغنية الزنجية بيسى سميث في ممفيس عام ١٩٣٧ والتي حين نقلت الى المستشفى والدمسياء تنزف من جسدها اثر حادث سيارة لم يسمح بانقاذها ، لانها مخصصة لعلاج البيض وحدهم الذين جلسموا متفرقين يستعرضون جروحهم النفسية ويقارنون بين ما يجد كل منهم من خيبة أمل ، بينما تبقى الزنجية في الخارج وتموت ضحية الاضطهاد العنصرى اللي يعد مظهرا من مظاهر التحلل الروجي • وفي مسرحية الحلم الأمريكي كما

في مسرحيته الثالثة صندوق الرمل يتناول البي شكلا جديدا من اشكال الفصام الروحي والفكري متمثلا في مراع الأجيال بين الأبنساء والآباء بسبب تضارب المسالح وانتفسساء لاول مرة في يناير ١٩٦١ وهي تقدم هجوما عادلا مباشرا على مثل التقدم تفيض بالسخرية والازدراء من المسلل العاطفية الكاذبة والنفاق والانقيادية في الاسرة الأمريكية ، ان جوهر المزاعم في الاسرة الأمريكية ، ان جوهر المزاعم



ى . اونيل

البرجــوازية واتجــاهاتها تظهر فى اساليبها اللغوية وعدم الرغبــة فى مواجهة الحقــائق النهائية المتعلقة بالحالة البشرية ، والواقع أن البى استلهم فى « الحلم الأمريكي » أسلوب مسرح العبث وموضوعاته ويترجمه بلغة امريكية نقية ،

تقدم المسرحية اسرة أمريكية مؤلفة من أبوين وجدة والجميع يبحثون عن بديل للابن المتبنى الذى مات ، أن المفسو المفقود من الاسرة يصل في صورة شاب وسيم بهى الطلعة ، يمكن أن يفسر على أنه تجسسيد للحلم الامريكي الفارغ الواهم ، ويصرح الشاب بأن بنيان جسمه يتالف من عضلات ومظهر خارجي ، لكنه ميت

من الداخل ومجرد من الاحساسات النبيلة والقدرة على التجربة ، انه يفعل اى شيء من أجل المال وبيدى استعداده للانخراط في زمرة هـده الاسرة .

هذا الكابوس الأمريكي وبين « قصة حديقة الحيوان » و « الحلم الأمريكي » تقــارب كبي نكلاهما شكوي ساخرة مقصــودة



ت . وليامز

من المجتمع الحديث الذى انسيده النفاق والقيم الرائفة ، ومن السيمات المستركة بينهما الأب والأم في الحيلم الأمريكي اللذان بمثلانالنزعة الانقيادية هنا وهناك يجد المرء في الحصول عما يريد ولو بالمنفوالخديمة والجريمة. الذي يسوده القمع والكبت ، البعض اللكي يسوده القمع والكبت ، البعض للتطلع في وجوه شياطينهم وأن يثوروا بعنف من رالباس غير أنهم يمضيون في النهاية مقهورين ،

وكم كان البى سعيدا عندما ادى المثل الفرنسى الكبير لوران ترزيف دور الشاب في الحلم الامريكي ودور چيرى في قصة حديقة الحيوان الناء عرضهما في باريس وقد صرح إلبي

بقوله انه يقصد بالفعل تقسديم هذه الشخصية بعينها في المسرحيتين، لكن حيث أن الشاب يخضع لقدره وهو يؤدى دوره بالخديمة ، نرى جيرى يفضل الانتحار وهذه صورة أخرى للخضوع .

والحلم الأمريكي نموذج لمسرحية ( من يخاف فرجينيا وولف )) اذ انه استمد منها الخيط الرئيسي لموضوعها الذى يتناول صراعا حادا بين جيلين وصراعا بين أفراد كل جيل ، الجميع محكوم عليهم بالفشل الذى ينسحب أيضا على جيل أسبق على الاثنين هو حيل والد مارتا ، هناك ابن وهمي لجورج ومارتا اللذين تزوجا ليس بناء على تفاهم وود سابقوانما ليحقق كل منهما منفعته الشخصية وتطلعاته عن طريق الآخر ، انهما يتحدثان عن الابن الوهمي ويتشاجران ، انه الأمل والشعاع الذي يضيء ظلمة حياتهما. وها هما يتهيآن للاحتفال بعيد ميلاده الواحد والعشرين الا أن وجوده يجب أن يظل خافيا عن الأصدقاء ، لكن مارتا كامرأة مدفوعة بفريزتها ، لا تلبث أن تصرح بسره كأنما تريد أن تؤكد خصوبتها ، وبذلك بصير وجود الابن الى عدم ، وعندما يتبدد هذا الوهم الجميل يكتشفان أيضا أنهما عاجزان عن انجاب أطفال .

ماذا يعنى عقم الزوجة ؟ هل هو اشفاق من ألبى على الابن اذا ولد من أن يلقى المصير الذى لقيه هو عندما تخلى عنه أبواه وهو في الثالثة من عمره ؟

أم هو عقم الحياة الأمريكية الماصرة التى تحمل فى جنباتها بذور الجدب والدمار ؟

ام أن قيم هذا المصر التي تقوم على النفاق والخسديعة والانتهازية تمفى في طريق مسدود ؟

#### وأخيرا . . توازن رقيق

وفى أكتسوبر ١٩٦٦ عرض فى برودواى ثان مسرحيات البى الطويلة وهي (اتوازن رقيق)) وهنا يثير المؤلف مشبكة اللغة فيتساءل عما تعبر عنه وما تخفى ورادها ، وفي محاولة منه

للاجابة على هذه المشكلة يعود الى العزلة والفصام وبكتشف أن اللفية هي المسئول الأول عن هذه العزلة . فالعبارات التي ترددت على لسان كرونين تفشل في حمل ابنته على الأباب الى بيتها الذى غادرته هربا من زوجها الرابع ، ويحاول الأب جاهدا في صياغة العبارات وانتقاء الكلمات التي يمكنها أن تكلل مسعاه بالنجاح ، غير أنه لا يلبث أن يصطدم أكثر بنفس العقبة التي تزداد تشابكا. وحتى لو فرضنا أنه نجح في التغلب عليها \_ أى عقبة اللغة التي تعزل البشر بعضهم عن بعض - واستطاع أن يطوع الكلمات ويجعلها تعبر عن كل ما يريد لتؤدى دورها كاملا في الاقناع ، فمسوف يتوصسل الانسان رغم ذلك الى لا شيء !

والى جانب مشكلة اللفة بقف الصمت على الطرف المقابل ، انه صمت الانسان الذي تفشيل كلماته في اداء ای معنی ، انه صمت روز اخت جيسكا زوجة كرونين التي تفد في اللحظــة التي يكون فيها كرونين مستغرقا في اقناع ابنته بالعودة الى زوجها ، لكنها تقتحم حديثهما دون مبرد وتثرثر فی أی شیء ، ونری أنها لا تجد مانعا من عدم التفرقة بين موضوع ونقيضه ما دام كلاهما واحد بالنسبة لها ، وتسترسيل روز في الادلاء بأقوال لا علاقة لها بالمشكلة الأساسية ودون أن تكترث بالجهبود المضنية التي بدلها كرونين . الا انها لا تلبث أن تؤثر الصمت ، لكنه في الواقع صمت العالم الذي نعيش فيه، وهو كذلك تعبير عن العيزلة ، لأن العزلة تفترض عادة صمتا تاما .

#### سمير عوض

في كتابه عن مسرح العبث يقول مارتين اسلن: لبس مسرح العبث ، ولا يمكن أن يكون ، حركة أدبية أو مدرسة بحكم طبيعته ، فجوهره يكمن في الاستكشاف الحر الذي لا تحده حدود من قبل كل من الكتاب لرؤيته المتفردة ، ومع ذلك فأن التجاوب الواسع النطاق الذي أثارته هذه المسرحيات لا يوضح فحسب كيف أنه يعبر عن مشاكل العصر بدقة ، ولكنه يوضح أيضا شدة الحنين الى منهج جديد في المسرح ، فأن كلا من كتاب العبث الدراميين، حين أدار ظهره إلى المسرح النفسي أو السردي ، وحين رفض التمثي مع مواصفات المسرحية ( المحكمة الصنع ) التي أرسيت قواعدها من قديم — انشغل في أرساء تقليد درامي جديد بطريقته الخاصة المستقلة » .

## وى وفعى الواقع في حركة الاحدث. إنها هو رفعنى يقصه اللهم ي كي ينقصه الافجاء



دك تورامين العيوطى

#### • حركة العبث

والسؤال الذي يطرحه اسلن هنا هو ما اذا كان مسرح العبث يشكل حركة من حركات الشباب في المسرح اليوم، غير انه اذا كانت اجابة اسلن الغورية النهائية هو نفى « شبهة » الحركة عن هذا المنهج الجديد في المسرح ، فان جورج لوكاتش ، اعظم النقاد الاشتراكيين المعاصرين ، لا يصف هذا المنهج بأنه حركة نحسب ، بل يدهب الى حد أن يدمغ هذه الحركة بأنها حركة مضادة ، وبين هذا المقال ، هذبن الرايين المتناقضين ستكون حركتنا في هذا المقال ،

ويبدو أنه كما أن هناك الجاهين أو مدهبين مباصرين ، في الأدب هما الالجساد الواقعي والالجساد التجريبي

او الطليعى كما يسمى ، فهناك فى الحياة طريقان لا تالت لهما ازاء ما يفرضه واقع العصر على وجدان الانسان . فحين يكتشف الانسان ما فى الكون والعالم والنظم القائمة من فساد وشرور ، وحين يتجدد العالم أمام عينى الانسان من كل أوهامه وقيمه الزائفة فيبين عن سوءاته ، لا يملك الانسان الا أن يقف أحد موقفين : فاما أن يعتزل هسلا العالم ويقف مكتوف اليسدين ، واما أن يحمل قلمه نيغير الوجه البشع الذى تكشفت عنه الحياة ؛ اما أن يتغلق على نفسه ويتقوقع داخل ذاته ، واما أن يختسار طريق الفعل البناء ، أنه ، باختصار ، اما أن يختسار الجمود أو يختار الحركة ،

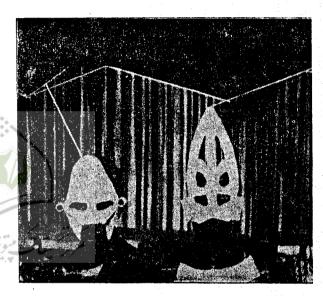

الاقنعة في مسرح چان چينيه

وهذان الطريقان اللذان نبصرهما في الحيساة ، وفي الفن ، في النقد ، انما يمثلان في الواقع حركتين فكريتين تعودان بنا الى منتصف القرن التاسع عشر ، وتمتدان حتى يومنا هذا . فحين خرج داروين على الناس بنظريته في أصل الأجناس قائلا أن التفرد في كافة أنواع الكائنات هو الهدف الأصيل للتطور ، تلقف مفكرو البرجوازية هذا القول وراحو ينسجون حسوله فلسفتهم الاجتماعية التي تنادي بالفرد ، وأقصى ما كانت تأمل فيه هو أن يتسطور الحس الخلقي ، الذي يحسكم علاقات البشر كى نصل الى الفرد المستنير ، وغريب أن يخرج الى الوجود في نفس الوقت تقريبا الخط الفكرى الذي يدين النظام الراسمالي الفردي ويدعو الى نظام الجماعة . فبينما حصر الخط الأول الفرد داخل نطاق ذاتيته ، كان الثاني أكثر انفتساحا على العلاقات البشرية في العالم الخسارجي ، وفي حين كان الأول دعبوة إلى التقوقع والجمود ؛؛ كان الثاني دعوة الى الانفتاح والحركة .

ولعل هذا هو ما حدث بالضبط حين واجه الانسان كل مشكلات هذا العصر ، لم يعد أمامه الا أن ينكمش وينطوى على نفسه ويخلق لنفسه عالما من الخيالات والأحلام والرؤى ، وأما أن يختار طريق الفعل والعمسل والحركة . وفي عالم فقد الانسان فيه توازنه واتجاهاته الاربع اختار كتاب مسرح العبث الطريق الأول .

وحين يفقد الانسان الاتجاه والهدف ، فانه يفقد الرؤيا فينادى بعبثية الوجسود وعدم جسدوى الفعل الانسانى ، وتلفه ظلمات اليأس والعجز فى متاهاتها ، وهذا هو المبحث الذى يلتقى عليه كتاب العبث ، ولعل أهم ما يميز هذا المبحث هو أنه ينفصل عن الواقع فيبحث عن الاجابة عن تسساؤلاته اما فى النفس البشرية أو فى أجواء المطلق الذى لا تحده حدود ، فهو اما أن ينتج چان چينيه وكافكا اللذين يعالجان وقع المسالم الخارجى على حساسيتهما المتوترة فى أشكال أحلام وأحلام يقظة وأضغاث أحلام ، أو سارتر وكامى اللذين ينشغلان بقضايا الوجود والعدم ، أو بيكيت الذى تؤرقه قضايا الزمن والانتظار ،

مسرح العبث اذن وكما يقول اسلن يركز على الانسان ،

لا في علاقته بالآخرين أو علاقته بمكونات بيئته ، وأنما
في علاقته بنفسه أساسا ، ولهذا يفصل المسرح بين الانسان
وبين ما يعتبره ظروفا عارضة منسل المركز الاجتماعي
أو الإطار التاريخي ، أنه لا يرى الانسان في زمان ومكان
محددين ـ ولكنه يراه في زمن مطلق ، وفي مكان مطلق ،
وهو لا يركز على موقف معين محدد ، وأنما على علاقة
الانسان بالمطلقات : الانسان وهو يواجه الزمن ، وينتظر
بين الحياة والجوت ، أو عندما يتوسط في سراب الأوهام
التي تخفي عنه الحقيقة المارية ، أو حين يصسل الي
الحربة ليجسد نفسه سجينا ، أنه باختصار يركز على
عبثية الارادة الانسانية ، وعبثية الوجود في عالم فقد

ولما كان مسرح الببث لا يقوم على بحث العلاقة بين الفرد وأى قوى خارجية ، اجتماعية أو ميتافيزيقية ، فأن مسرحياته تعتمد على الغوص في أعماق الشخصية وأحلامها وخيالاتها . فهى اذ تجرد الانسان من علاقاته البشرية أو العلوية انما تهتم بالتركيز على « الأحساس » بالوجود ولعل هذا هو أحد الأسس التى يقوم عليها مسرح العبث ، مهما انعزل كل كاتب من كتاب هذا اللون وخده في عالمه المخاص وأنتج منهجه الخاص وعالج موضوعاته الخاصة بأشكاله التى يرتضيها وهذا أنما يشكل الملمح العام لاى حركة فنية ، أنه المناخ الحسى والفكرى العام أو الاطار الذى يلتقى داخله أفراد يشكلون اتجاها عاما . أما الاختلافات الفردية في الحركة الرومانسية مثلا بين وردزوث وكولريلج وبرون وكيتس الخ ، فأنها تعبر عن طابع خاص لكل منهم ، ولا يعنى هذا بالتالى انهليس هناك اطار حركى واحد يجمعهم .

هذه السمة الاساسية في كتابات مسرح العبث تتضح



















ر بانجبه

الزمن . وحطمت مضامين الرواية التقليدية سواء اكانت اجتماعية ( واقعية او طبيعيسة ) ام كانت سيكولوچية ( واعية او لا واعية ) وذلك بالغاء ( الفعل والفاعل ) من الأولى و ( الشعور واللاشعور ) من الثانية . كما الغت كل ما هو ( حى )) كالانسان والحيوان والنبات لتبقى على ( الجماد )) او كل ما هو ( شيء )) .

والرواية الجديدة لا تصور فعل الانسسان في الشيء كما ولا تفاعله معه أو انفعاله به وانما تكتفى بوصف الشيء كما هو في العالم الخارجي دون أن تخلع عليه صفات انسانية من قبيل التشبيه والاستعارة ، والا فقد هذا الشيء وجوده الفعلى وأصبح شيئا مغايرا لا وجود له الا في رأس الكاتب

وبهذا حل « المكان » في الرواية محل « الزمان » . . طالما أن الأشياء مرهونة في وجودها بالمكان وليس بالزمان .

وكان لابد قبل القيام بهذه النورة من الاطاحة بتلك القوالب الجامدة التى فرضها النقاد وانحصر فيها الكتاب ، مثل الشخصية والقصة والشكل والمضمون والحبكة وما الى ذلك ، فالشخصية البطولية نزعة بورجوازية انتهت بانتهاء المجتمع البورجوازى ، والقصة المنطقية صورة لتطلع البورجوازية الى الطمأنينة والاستقرار ، أما تلك التفرقة الزائفة بين الشكل والمضمون فهى تعبير عن التفرقة الطبقية داخل المجتمع الواحد ،

أما كتاب الرواية الجديدة فهم يؤمنون بدوبان الفرد في المجتمع ، لهذا اعدموا ((البطل) ، . كما يؤمنون بالكفاح والنضال المستمرين ولهذا ضربوا بالطمانينة والاستقرار عرض الحائط ، ثم انهم يؤمنون باذابة الفوارق بين الطبقات لهذا أبطلوا تلك التفرقة الشائمة بين الشكل والمضمون وذهبوا الى القول بأن مضمون العمل الفنى هو شكله ،

والواقع أن الرواية الجديدة تنقسم الى مدرستين غير متصارعتين . الأولى تسمى مدرسة (( النظرة )) وهي تجعل من الشيء لا من الانسان موضوعا لها ) فتحاول وصفه بالطريقة الطبيعية المباشرة . ورواد هذه المدرسة هم دروب حرييه وكلود سيمون وميشيل بيتور ) يتخذون من فلوبر قاسما مشتركا يفيدون منه في اقامة مدرستهم (( الطبيعية الجديدة )) . اما المدرسية الثانية وتسمى (( الباطنية )) فتتخذ من المونولوج الداخلى ) الذي يصف الشيء أيضا ) محورا تدير عليه أعمالها وظابعا تتسم به دون غيرها . ويمثل هذا الاتجاه بيكيت ) الذي يتخذ من بروست جويس مثلا اعلى له ) وساروت التي تتخذ من بروست مثلها الأعلى .

هذا هو تقسيم الرواية الجديدة كما يحلو للبعض ان يقول به ، اما البعض الآخر فيرى أن الرواية الجديدة ان هى الا تعبير جضارى عن حالة حضارية . تعبير لا معقول ولا منطقى عن حالة الغربة والضياع واللاجدوى التى يعيشها انسان ما بعسد الحرب العالمية الثانية . .

تختلف عن الرواية التقليدية بمقدار ما تختلف من كاتب لآخر من كتاب هذه الموجة نفسها .

والواقع أن صفة (( جديدة )) لم تطلق على نوع محدد من الرواية له عناصره وقواليه بمقدار ما أطلقت على كل ما هو جديد في الرواية من تجارب قد تختلف اختلافا جلريا وعميقا عن (( الرواية )) كما عرفت منذ القدم وحتى الرواية (( السيكولوجية )) التي ظلت مسيطرة على الانتاج الروائي الى أن أسامت قيادها لطلائع الرواية (( الجديدة )) ! والان . .

## ماذا في الرواية الجديدة ؟!

كان الزمن هو العمسود الفقرى للرواية منذ القسرن الشانى عشر البسلادى . منلذ أن عرفت الرواية شكلها الأول على يد الشساعرين النورمسانديين بيرول وتوماس فى روايتهمسا ((اللحمية )) Epique ((تريستان وايزولده )) Tristan et Gseult ، وحتى نهاية النصف الأول من القرن العشرين عنسدما بلغت الرواية ذروتها على يد پروست وجويس وكافكا وسارتر وكامو . .

ثم تدفقت موجة الروابة الجديدة فأعلنت ثورتها على

فاذا كانت رواية الخمسينات من هذا القرن قد عبرت عن ازمة انسانها في اطار تقليدي فان الرواية الجديدة جاءت لتواثم بين الشكل والمضمون حتى تكون أكثر اتساقا .. فان بدت الرواية في صورتها النهائية غير متسقة فتلك هي غايتها . التعبير عن عدم اتساق الكون بما في ذلك الانسان ذاته عن طريق تحطيم العلاقات المنطقية بين الأشياء ) واعدام شخصية الانسان ، والفاء وجود الزمان ، وتفكيك تسلسل الاحداث ، وتفتيت روابط اللغة .. ثم احلال الاشارة والحركة والصمت بدلا من الكلمات ، أو وضع هذه الكلمات بطريقة متناثرة ضائعة لتعبر أصدق تعبير عن الانسان الذي تعنيه .. الانسان ذلك الغرب الضائع .

ويمكن ارجاع الرواية الجديدة الى المنهج الفينومونولوچى Phenomenologie و منهج الوصسيف البحت للظاهرة اللذى وضعه الفيلسوف الألماني هوسرل .. فكتاب الرواية الجديدة يكتبون دون أن يهتموا باستنتاج او استدلال او حكم .. فعلى القارىء أن يستنتج وأن يستدل وأن يحكم بكامل حريته .. ذلك أن هؤلاء الكتاب قد قطعوا الصلة بينهم وبين القراء كما قطعوها بينهم وبين العالم .. فلا علاقة ولا رابطة قبل أن يبدأوا في الكتابة ولا أسباب ولا نتائج بعد أن ينتهوا من الكتابة .. والحقيقة أنهم لا يبدأون ولا ينتهون وأنما يصبون رؤاهم التي أن جاءت معقدة أو غير منطقية فلانها تعبير صادق عن الواقع الخارجي ، المعقد وغسير المنطقية ..



م . بيتور

ومغتاح الرواية الجديدة ، كما يقول روب ـ جريبه ، هو الشخصية التي ليس لها ماض ولا قدر ولا أعماق . . ولكنها شيء في سبيل الاكتشاف لا يتكون الا في رأس القاريء بوصفه الشخصية الوحيدة الحية في الكتاب .

فكيف يمكن للقارىء أن يقتحم عالم الرواية المجديدة بدون هذا المفتاح وخاصة اذا كانت سلسلة الافكار القديمة لا تزال تسيطر عليه .. مثل الموضوع الذى له بداية ووسط ونهاية .. والمقدة التى تتكون وتنفرج .. والشخصيات

الواضحة المعالم التى تكاد أن تكون أنماطا .. ومثل وصف بلزاك الدقيق وتحليل دوستويفسكى العميق .. ومثل سيكولوچية پروست وثيولوچيسة برنانو وايديولوچيسة سارتر ومالرو!

ان لفة الرواية الجديدة في الواقع هي « لفة الصمت » فكيف يمكن أن يقرأها من لم يتعلم حروفها بعد ؟! .

ولا يعنى هذا أن الرواية الجديدة قد نبية القيم والمبادىء والأخلاق كما نبلت الشيكل القديم الذي كانت تعرض به هذه المسيامين الإنسانية . ان الشخصيات موجودة ولكنها موضوعة في ظروف لا يشرحها الكاتب . والأشياء موجودة ولكن الكاتب لا يكشف لنا عن كنه الملاقة القائمة بينها وبين الانسان . والأحداث موجودة ولكن القائرىء لا يعرف لماذا وقعت أو كيف وقعت . كل ما في الأمر أن هذا الوجود خفى وغير مرئى لانه كامن وراء جدار (اللاحقيقة » . inauthenticite كما يقول سارتر.

ولقد بدأت ملامح الرواية الجديدة في الظهور منذ حوالي ثلاثين عاما ، اذا اعتبرنا نقطة انطلاقها ((انفعسسالات)) ساروت التي كتبتها سنة ١٩٣٨ ، او منذ حوالي عشرين عاما اذا جاز لنا أن نعتبر رواية ((صورة مجهول –Portrait) لساروت ايضا هي البداية الحقيقية لهذه الموجة الجديدة .. وبعدها بدأت المرجة تزحف .. كتب كلود سيمون ((الفشاش)) سنة ١٩٥٧ وكتبت مارجريت دورا ((قنطرة في مواجهة الباسفيك)) سنة ١٩٥٠ وكتب بيكيت ((مولوي)) سنة ١٩٥١ وكتب روبربانجية ((ماهو)) سنة ١٩٥٠ وكتب بيتور ((مهر ميلانو)) سنة ١٩٥١ . ثم اخذت في الظهور اسماء جديدة اشتهر بعضها مشل كلوذ مورياك الظهور اسماء جديدة اشتهر بعضها مشل كلوذ مورياك وثيليب سولي وجورج بيريك ، ولا يزال البعض الاخر وبرنار بانچو ودومينيك رولان ..

أما كاتب الرواية الجديدة القدير فهو الذى يستطيع أن يثير ادراك القارىء دون أن يثير تفكيره .. عندئد وعندئد . فقط يمكن لهذا الخلق الفنى الجديد أن يؤدى الى متعة فنية من نوع جديد .

ومن هنا كان اعتماد الرواية الجديدة على المدركات الحسية والبصرية والسمعية جميعا .. ففي الكلمة ايقاع وفي الصفحة كتلة وفراغ وفي الكتسباب رؤية بانورامية مصورة ..

وهذا بالتحسديد هو ما جعسل من الرواية « رواية سينمائية » خلقت ما يمكن تسميته بـ « السينما الروائية »

عندما قدمت على الشاشة . . كما راينا في روايات كل من روب ـ جربيه ومارجريت دورا .

اما روب ـ جربيه فلم يكن يهتم بالأشياء في ذاتها ٠٠ ولكنه كان يهتم بحركة هذه الأشياء وبتصبورها وهي تتكون ، أي قبل أن يتم تكوينها ٠٠ وفي روايته الأخبيرة (بيت المواعيد الفرامية » (١٩٦٦) أصبح لا يهتم بحركة الأشياء بمقدار ما يهتم بحركة حركتها ، أن صح هـ لما التعبير ، أعنى بحركية الخيال لا بالخيال نفسه ٠٠

ويرى روب \_ جربيه ان ما يميز الانسان عن الحيوان هو ان حقيقة الانسان هى خياله . فالانسان يتخيل حياته ويتخيل العالم الذى يعيش فيه .. يخترع الحب لان الحب لا وجود له الا في خياله .. ومع هذا فان الخيال ليس نشاطا منعزلا ، انه وسيلة للاتصال .

وروب \_ جربيه لم يسع الى الغاء « الحدوتة » ولم يعمل على استبعاد الاحداث والمغامرات والعواطف الانسانية ولكنه حرص على تجريدها وصبها فى قالب تجريدى هو الآخر . . ذلك أن المحتوى الحقيقى لأى كتاب ، فى دأى روب جربيه ، هو شكله . . ولذلك كان من المكن أن تتحول روايت « المتلصص » ( ١٩٥٥ ) Le Uoyeur ( ١٩٥٥ ) الى رواية من روايات دوستويفسكى لو أننا فصلنا شكلها عن محتواها . . ولو أن « غرب » كامو كتبت بضمير « الفائب » فى « الماضى البسيط » لانهار عالم كامو كله . .

أما مارجريت دورا فتختلف عن روب حريبه في أنها لا تضيع مثله في « التيه » . . انها تسعى الى الكشف عن علاقة معقدة . . هي تلك العلاقة التي تربط الانسسان بالحياة . . كما تسعى الى اكتشاف الأشياء الخفية طالم أن الأشياء الظاهرة ليست في حاجة الى اكتشاف . . ولذلك نلاحظ أن شخصيات دورا كثيرا ما تتكلم دون أن تتكلم كثيرا . . وكثيرا ما تقترب من الحقيقة دون أن تغوص في أعماقها . . وربما كان هذا هو السبب في الحكم المتسرع الذي أصدره بعض النقاد على عالم دورا . . فقد قالوا أنه عالم « مقطوع الصلة » والواقع أنه عالم فسيح ومفتوح يتم فيه الاتصال بأقل الكلمات وبأدوات اتصال كثيرة أخرى . . فاللفة ليست هي الموصل الوحيد والمطلق . . هناك النظرات وهناك الإسارات وهناك الصحت .

بهذه الرؤية كتبت دورا حواد فيلم « هيروشسيما حبيبى » وسيناديو فيلم « الموسيقى » Moderato Cautalile ( والعنوان كمااعدت روايتها السينما وقدم المخرج البريطسانى ريتشاردسون روايتها المسماة « قنطسرة في مواجهسة الباسفيك » تحت عنوان آخر هو « بحسار من جبسل طارق » . . وتستعد دورا الان لخوض تجربة خاضها من قبل روب بريه هى تجربة الاخراج السينمائى . . فقد اخرج روب بريه فيلم « الخالدة » عن رواية له ، كما اخرج ومثل في فيلم « قطار اوربا السريع » عن رواية

له ایضا . . وکان قد کتب من قبل سیناریو فیلم « العام الماضی فی ماریونباد » .

يقول روب \_ جربيه : (( انا ضد هؤلاء الذين يسمون انفسهم بالجيل النائى من كتاب الرواية الجديدة ١٠٠ فهم يلغون الاحداث والكلمات والحركات من رواياتهسم ، متخيلين أن الكاتب يبقى وحده أمام أوراقه ١٠٠ فتكون النتيجة هى (( رواية الرواية )) وليست الرواية نفسها ))، وبتعارض قول روب \_ جربيه هذا مع نفسير سارتر لرواية ( صورة مجهول )) التى كتبتها كبيرة كتاب الرواية



ك . سيمون

الجديدة . . ناتالى ساروت . فسارتر يقول : « انها رواية رواية تحت الكتابة ولا يمكن أن تكتمل أو تتخسف صورة نهائية . . ولهذا فمن الصعب درجها تحت نوع معين من أنواع الرواية المعروفة وغير المعروفة . . » . اما ساروت نقد ارادت أن تتعمق مسيرة فرجينيا وولف بحيث تتخطى « تحليل المشاعر » الى « وصف الانفعالات » واستخرج الباطنى منها . . لذلك جاءت عباراتها منفصلة وجاءت كلماتها متباعدة . . كثرت النقط الثلاث وكثرت المعانى المهمة والافكار المترنحة التى تعبر عن حالة نصف شعورية أن لم تكن لاشعورية على الاطلاق .

وعلى المكس من روب ـ جريبه الذى تصدى للواقع الخارجى تغوص ساروت فى الواقع الداخلى ٠٠ وبينما يكتب روب ـ جريبه بموضوعية يلغى فيها شخصيته ، ويكتب بيتور بوصفية يستخدم فيها ضـمير المفرد ،

لا تكتب ساروت مثلهما ولكنها تستخرج رواسب المسافى والحاضر والمستقبل من أحشاء اللاشعور وتطرحها على الورق .. فاذا كان بيتور وروب ــ جرييــه يستخدمان المبارة الطويلة المتشابكة ، الأول بداتيــة والشـانى بموضوعية ، فان ساروت لا تستخدم العبارة مطلقا .. انها تنثر الكلمات القصيرة أحيانا والمقطعة أحيانا أخرى.. واذا كان روب ــ جريبه يصور وبيتور يلون فان ساروت تفتح مسام النفس لتفرز ما بداخلها .. ولذلك جـاءت «انفعالاتها» تعبيرا تلقائيا عن انطباعات حية ودنينة معا .

وعلى الرغم من تلك المحادثات المادية التانهة وتلك الحركات اليومية المعادة التى شبهها سارتر بالثرثرة ووصفها هيدجر باللاحقيقة فان جدار اللاحقيقة الذى شيدته ساروت يعفى وراءه مآسى حقيقية هى الحقيقة نفسها Authenticite

وتتمتع ساروت بحاسة النفاذ الى خلابا الانسان الحية . Protoplasma . ولهساذا تظل كتبها (( صعسمة )) في نفس الونت .

اما انضل ما فی ساروت نهو اسلوبها واما احدث ما کشفته وقدمته نهو التطور بسیکولوچیة دوستویفسکی الی ما یمکن تسمیته ب (( ما وراد التحلیل النفسی )) ، ،

والى جانب ساروت يضع النقاد كلود سيمون الذى يلتقط منها خيط ما أسماه سارتر (( رواية الرواية )) ٠٠ فكلود سيمون لا يهتم بالنقط والفواصل ؛ كما كان يفعل جيمس جويس · · ولذلك فهو يقول عنها « أنهـ · تقطع سيل الحياة المتدفق . . تلك الحباة التي أسمعي الي تقديمها كما هي » . . وأما عن « الرواية التقليدية » فيقول « أنها لميت دورا لا يمكن تجاهله أو التقليل من شأنه في وقت لم تكن قد تدعمت فيه العلوم الانسانية ٠٠ أما الآن فكيف يسمح الروائي لنفسسه أن يكون عالما اجتماعيا « وعلم الاجتماع » قد أصبح له مدارسيه الحديثة المتطورة . . وكيف يسمح لنفسه أن يكون عالما نفسيا و « علم النفس » قد فاق العلوم الانسسانية جميعا ؟! لقد اســـتقرت تســميات مثل « الرواية السيكولوجية » و « الرواية الاجتماعية » و « الرواية التاريخية » وقد آن الوقت الذي نكشف فيه عن خطأ هذه التسميات . . أما التسميات الصحيحة فمن المكن أن تكون «السيكولوچيا الروائية » و « الاجتماع الروائي » و « التاريخ المروى » ٠٠

وكلود سيمون يرفض تحليل التستخصيات لا من الخارج ولا من الداخل لانه لا يستطيع على حد قوله ال يحلل نفسه .. فالانسان عنده لا شخصية له وليست لة قصة .. انه يتأرجح بين الخصوصيات والمعوميات . ومن هنا بدأ سيمون يهمل « الانسان » نهائيا وبتجه الى « الاشياء » ليصور هروب الانسان فيها .. يصور فناء الانسان في الأشياء بدلا من فنائه في الذات .. وهو



ا . ر . جربيه

لا يحلل هذه الأشياء ولكنه يكتفى بوصفها وصيفا محابدا . على أن هذا الوصف المحابد يحتوى بالضرورة على ندر من الذاتية . وهكذا يمكن القيول بوجود موضيوعية في بنساء الرواية أو «( رواية الرواية )) عند كلود سيمون كما عند ناتالى سادوت .

وكما تنقسم الروابة الجديدة الى مدرسة ( للنظرة )) يديرها روب ـ جريبه ومدرسة ( للباطن )) أو اللاشعور تديرها ساروت . يفتتح روبي بانجيه مدرسة ثالثة ( للكلمة ) يشاركه في ادارتها صمويل بيكيت . ولذلك نراهما يلجآن معا الى المسرح كلما تعذر عليهما التعبير من خلال الروابة . فهما يستخدمان المونولوج على المسرح في الروابة . فهما يستخدمان المونولوج في الروابة . انهما يكتبان كما يتكلمان . . أي أنهما يستخدمان لغة الحديث . وهسلا ما يمكن تسسميته ( بالرواية المسرحية ) .

اما بانجيه فيصور عالما رحبا وحزينا ١٠ عالما يقترب من عالم بيكيت الفيق الحزين ١٠ وشخوصا عابثة وساخرة مثل شيخوص بيكيت العابثة السياخرة شخوصا ١٠ ليست في الواقع الا « مسودات » لها رغباتها المطلقة التي تشبه رغبات الأطفيال ١٠ تربد الحاضر والماضي والمسيتقبل دفعة واحدة في مكان واحد وزمان واحد د. تريد كل شيء ولا تريد شيئا ١٠ تتصارع مع الزمن ؛ ولكن الزمن يزيحها عر طريقه ١٠ يقصيها عن النساء ولا يبقى لهسا الا الانزلاق العنيف نحو العدم ١٠

غير أن بانجيه لا يهتم بالقضايا المتافيزيقية التى يهتم بها بيكيت .. فهو يلجأ الى الكلمات والحركات .. الكلمات السابقة على تكوينها والحركات الفاصلة بين الصمت والكلام .. أما الكلمات فهى تلك الكلمات الجاهزة التى نتفاهم ونتعامل بها وأما الحركات فهى تلك الحركات الفامضة التى تصدر منا فجاءة وبلا سابق الذار .. والكلمات والحركات جميعا لا توصل الى شيء .. تقف عارية تماما مجردة أبدا لتعلن عن فشلها في أداء وظيفتها.. وظيفة التوصيل والابلاغ ..

وبانچیه شاعر قبل أی وصف آخر .. شاعر أعطی شعره شکل الروایة . وفی رأیه أن الروایة الجدیدة هی شعر اللغة .. یشارکه هذا الرأی بیکیت الذی یضیف بقوله (( ان الروایة الجدیدة هی شعر اللغة القاصرة )) .

هناك اذن فروق فردية بين رواد ((الرواية الجديدة))..

تتمثل هذه الفروق في (( الرواية السينمائية )) كما رايناها
عند روب حبريه ودورا .. و (( الرواية الروائية )) كما
رايناها عنيد ساروت وكلود سيمون .. و (( الرواية
المسرحية )) كما رايناها عند پانچيه وبيكيت .. و (( الرواية
الشكيلية )) كما سنراها عند ميشيل بيتور .. فهياه
الكاتب الأخير يستوحي طريقة (( القص واللصق )) Collage
الستخدمة في الفن التشكيلي .. فهو ينقل فقرات بأكملها
الستخدمة في الفن التشكيلي .. فهو ينقل فقرات بأكملها
من كبار الكتاب ويضمنها رواياته .. كما فعل عندما نقل
فقرات كاملة من رواية (( أتالا )) Atala الشاتوبريان
وضمنها روايته المسماة (( ماء في الثانية ))
وهي عن شلالات نياجراً .. وكما فعل جورج بيرك في
روايته ( الأشياء ) مستمدا رؤاه من فلوبي .. وكما
فعل سولي في روايته ( دراما ) مستميدا رؤاه من

ولم يكتف الثلاثة بطريقة « الكولاج » وانما استخدموا ايضا « البوب ارت » Pop Art او الفن الشعبى و « الأوب ارت » Op Art أو الفن البصرى المستحدثان في التصوير الحديث ٠٠٠

ويعمد بيتور الى طريقة «التصوير المنقول» Pastiche التي يصر على أنها طريقة « التحريف للسخرية » Parodie . نعنوان روايته (( صورة الغنان وهو قرد صغير » منقول نقلا محرفا عن رواية چويس المسماة (( صورة الغنان وهو شاب صغير » . .

وقد أخل بيتور يعظم التقاليد الروائية التى بليت بحيث شمل تعطيمه طريقة الكتابة والقراءة ٥٠٠ فلم يبق على طريقة القراءة المعرونة من الشمال الى اليمين ومن اعلى الى اسغل ٠٠ ولكنه يدعو القارىء لأن يدور بعينيه في الصفحة راسيا وانقيا واحيانا بميل شديد ، كذلك فائه يجعل القارىء يتنقل بعينيه مرة بين الهوامش ومرة اخرى بين الحواشى ٠٠ فعنده أن الكتاب لا يفترق في شيء

عن المدينة الساهرة التي يزورها المرء لاول مسرة ٠٠ فهو ينبهر بها ويحاول أن يتعرف عليها في « حولة عين » وهو لهذا لا يركز على شيء ولا يلتمس الدقة والترتيب في معرفة أي شيء ٠٠ انها رؤى ولمحات ٠

وهكذا يتحول العمل الأدبى الى باليه أو أوبرا ، الفرد فيهما ليس أكثر من تموذج خشب أو قطعة شطرنج يتحرك بلا وعى ولا ارادة . . .

# • ماذا بعد الرواية الجديدة ؟!

تلك هي المعايير الفنية التي تحكم قواعد العمل في الرواية الجديدة .. فاذا لم يحتكم اليها النقاد بمعايير نقدية مماثلة خرجت قضية الرواية الجديدة من دائرة اختصاصهم .. أما القراء فلا مفر لهم من الالتحام الحي المبائر بالروايات الجديدة نفسها .. فمهما كانت الكتابة عن العمل الأدبي أو الفني كاملة وأمينة لا يمكن أن تغني عن العمل ذاته .. فليس العمل تطبيقاً لنظرية أو مذهب والا فقد جدواه وتراجع الى الدرجة الثانية أو الثالثة من مستويات الخلق الفني .

ولكن النقاد لا يزالون يرون أن الرواية ليست شيئا آخر غير ( قصة تحيا فيها شخصيات )) وأن الروائي الجيد هو الذي يستطيع أن يخلق ( شخصية ) لا تنسى، تضاف إلى الشخصيات الخالدة التي رسمها كبار كتاب الرواية عبر التاريخ ، كما تضاف إلى مجموع تعداد السكان في العالم !

والواقع أن الرواية الجديدة أن هي الا نهاية لحركة استمدت رؤاها من الوجودية كمذهب انساني وفكرى ٠٠ ولما كانت هذه الرواية الجديدة قد جاءت لتعبر عن عبث الوجود بعد ما اصيب بانتكاسته الكبرى التي تتمشل في الحرب العالمية الثانية فان عودة الحياة الى طبيعتها تنطلب قيام أدب ( يبني )) يديلا لهذا الأدب ( المخمور )) اللا السكرته وكان لابد أن تسكره صدمات تلك الحرب اللاانسانية المروعة ٠

ولكنا ونحن نطالب بالبناء نقع في حيرة اشد هولا من تلك الحرب القبتنامية الطالة . فماذا يجدى البناء والهدم دائر وكيف يعتدل الكاتب ويكتب بصفاء والميل والإنحراف بمزقان العالم أ!

فاذا انبرى المتسرعون اليوم للحكم على « الرواية الجديدة » بأنها « تقليعة ستنتهى » مثلما حكموا على « مسرح اللامعقول » من قبل ٠٠ فلن يكون حكمهم سوى تجن ناتج عن قصور ١٠ اما اذا ماتت الرواية الجديدة ، وهي ضرورة نعترف بها ، شأن كل التيارات الفكرية والادبية الاخرى ، فهذا ايذان بأن رواية جديدة أخرى في طريقها للميلاد ٠

فتحي العشري





دكستور رمزك مصطفى



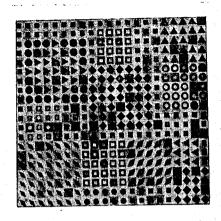

من الأوب آرت للفنان فاساريللي

العلبا ، ورواسب الحرب المخيفة تقلق البشرية في منامها وصحوها ، وتمحو بعنف ما قد برز خلال معاركها من صغات البطولة والرجولة ، والشهامة والتضحية ، والغداء والاخلاص ، والانتصار والاستشهاد الى آخر هده القيم والمثاليات ،

وشباب ما بعد العرب العالمية الثانية يعانى بقسوة مريرة بشاعة هذه السنوات الطويلة من الحيوانيسة ولا يستطيع تجاهل أنها لم تنته الا فوق جنث والديه وأشلاء أقاربه وأصدقائه والمتربين البه ، ولولا شهرة الدمار الذى حدث في ميروشيما ونجازاكي ما كان يمكن للحرب أن توقف ولذلك فشباب هذا العصر يعيش حياته في مراع دائم اليم كم أحلام رهيبة مريرة ، مع خوف مميت من غده ، لذلك كان لابد له أن يثور ، أن يطالب بالتغيير ، أن يسخر من كل ما كان لانه هو الذي قاده الى ما هو عليه الآن .

ومع التطورات العلمية الهائلة التى ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية ومعاولة الإفادة منها في خدمة الإنسان بفية اسعاده وتوقير الراحة له ، لا يزال الشباب يعانى من الرواسب الثقيلة في داخله ، وسيظل يعانى منها الى أن يتمكن من افراغ كل هذه الرواسب ، في شكل قورات تعبيرية تفجر ما في اعماقه من بركان مكتوم .

#### • الغن التشكيلي وثورة الشباب

بهذا البركان الداخلى اندفع الشباب في كل مكان الى التعبير عن واقعهم بمختلف اشكال التعبير بالكلمة في المسرح والسينما ، باللحن في الموسيقي والأغساني ، باللون في الاعلان والفن التشكيلي .

وكان نصيب الفن التشكيلي عظيما لدى شباب ما بعد الحرب العالمية الثانية باعتباره انتساج يشسمل الفكر والاحساس واللحن في صمت وكانه يقول من الداخل وليس من الخارج .

والانسان ينطبع أو يتشكل أو يجبر على قبول نظم اجتماعية وسياسية معينة تولدها طبيعة الظروف الاقتصادية

يمكن القول بصفة عامة أن مرحلة الشباب هى ما بين العشرين والأربعين في عمر الانسان وأنها أقدر مراحسل عمره على مواصلة العمل والانتاج ، الأمر الذي يزيد المخبرة والتجربة ، وينمى الاحساس والشعود ، ويبلور معالمه الانسانية فيتحسس طريقه وسط عالميه . . الخسارجي والداخلي على السواء .

وشباب المالم اليوم ينتج انواعا مختلفة من الفنون عما كان عليه انتاج اجدادهم وآبائهم ، ولا سيما فيما أنتجوه من أعمال بعد الحرب العالمية الثانية .

والحروب تترك فى نفوس البشر أشياء كثيرة تترسب فى داخلهم وتتبلور فى قلوبه، فتؤثر بطبيعتها على فكرهم ومشاعرهم وبالتالى تؤثر فى انتاجهم ، ورواسب الحروب حزيئة قاتمة سواء بالنسبة للفالب أو المفلوب لأنها ناتجة عن والحة البارود والدم ، عن صور الموت والفناء ، عن معانى الوحدة والجوع والعرى ، عن معانى اللل والاهانة والتشرد ، عن الجبن والخوف والندم ، عن الإضطهاد والقسوة والوحشية عن كل ما يخالف قيم الانسان وصفاته

التى تتحكم فى الوطن اللى يعيش فيه ، وبالتالى فان طبيعة هذه الأوضاع السياسية والاجتماعية تساعد على ظهور بعض ما يحمله الشباب فى قلبسه ، وعلى كتمان العض الآخر .

وشباب ما بعد الحرب موزع سياسيا الى شرقى وغربى ونام ، ولدلك نهو اما أن يندفع الى الماركسية فى فكره وسلوكه ، أو يتجه الى الحرية الطلقة التى تطبع انتاجه وعلاقاته ، أو يرضى بما بين الالنين ، • أى من هنا وهناك •

ووفقا للتعاليم الماركسية اصبح الانسان العامل هو مركز التمجيد والاعتبار ، واصبح هو محود الانتساج باعتباره مصدر الخير والقوة والرفاهية ، ومن هنسا نتجت فكرة الالتزام بالمجتمع واوضاعه الجديدة ، والارتباط بحاجة الجماهير وتقديم كل ما هو مفهوم ومتعارف عليه رغية في الوصول اليهم ومساعدتهم في حياتهم اليومية ليزيد الانتاج وتهم السعادة ،

واطلق الكثيرون على مثل هذه النزعة الغنية في الانتاج اسم (( الواقعية الاشتراكية )) . وصارت منهجا معينا في الانتاج تحميه وتشجعه وتفرضه الدول الاخذة بالنظام الماركسي في تشريعاتها السياسية ، والواقعية الاشتراكية في الغن تقدم ما هو كائن ) ما هو موجود وليس ما هو غائب أو في الداخل ، ولذلك فهي تعني بتقديم صوره ملموسة مباشرة يمكن التعرف عليها بوضوح من خلال ما يفكر فيه العقل الواعي للانسان ، ولذلك أيضا فهي تنفي كل ما يقدم عن طريق الحلم أو الصراع الداخسالي للانسان ، أي

وللاك اخيرا اشتملت المدرسة الواقعية الاشتراكية على المضامين التى توضح حياة العامل والفلاح والمهندس والعالم والمدرس والعلميد والقائد والجندى في أبهى صورهم وأسعد لحظات حياتهم عن



من البوب آدت للفنــان أرمان

#### € فن الواقعيسة الاشتراكية

وليست المدرسة الاشتراكية الواقعيسة قاصرة على شباب الكتلة الشرقية أو الصين الشعبية ، فقد اتجه اليها كل من بدين في قرارة نفسه بالفكر الماركسي كحل للازمة التي يعانيها وبالتالي للبيئة التي يعيش قيها ، وهناك فنائون من البرازيل والمكسيك ، وغيرهما من البلاد اللاتينيسة والافريقية والاوروبية يقدمون أعمالا ذات منهج واسلوب اشتراكي واقعي ، فأعمال الفنان البرازيلي (( بورتيناري كانديدو )) تعبر عن كفاح العامل وقوة جلده ومقدرته على الانتاج ، ولذلك فهو في صحة جيدة وروح معنوية عالية وحركة رشيقة فيها فرحة الانتصار ، أما الفنان الشاب الهنجساري (( جابور جاسو )) فهو يقسدم في احسدي

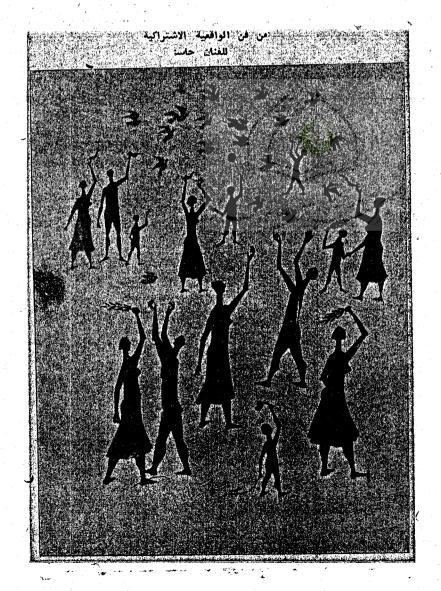

لوحاته التى عرضت بالبينالى الأول بباريس مجموعة من الرجال والنساء والأطفال في حركات انتصارية استعراضية ، وهم بحملون في ايديهم اغصان الزيتون ، ويتطاير من بين ايديهم ومن فوق رءوسهم الحمام الوديع الجميسل ، (رودولف بيرجاندر )) فهم يحاولون بجهد وداب انتاج اعمال تخضع لتعاليم المدرسة الواقعية الاشتراكية ، أى بايجاد وحدة دياليكتيكية بين الشكل والمضمون ، وتعتبر الناقدة الفنية ، ( كريستا بيشلر )) أن أعمسال رودولف بيرجاندر وثبقة فنية تعبر عن رفض الفنان للفن غسير بيرجاندر وثبقة فنية تعبر عن رفض الفنان للفن غسير وهو بهذا الموقف الإنسان يجد نفسه متخدا مع دولته من ناحية ومع ذاته من ناحية اخرى ،

ولعل أعمال الغنان يان كولف والغنانة ليدا تسفنجروشوفا التشيكرسلو قاكيين ، توضح رؤية الغنان الماركسي للعالم الخارجي . فقد سجلا بأعمالهما من التصوير والنحت والخزف ما استطاعا أن يشساهداه ويستوعباه . وكان ما قدماه صورا للعامل والغلاج في حالة عمل أو راحك تمجده وتضعه في المرتبة الأولى للرؤية السريعة العامة . ويعتبر الاتحاد السسوفيتي ينبوع المدرسة الواقعيه الأشتراكية ، والمقن لشكلها ومضمونها على السواء ، ولعل المؤرض الذي أقامه الاتحاد السوفيتي بالقاهرة في نهاية العام الاشتراكية الواقعية في المن خير دليل على حدود وأبعاد واهتمامات المدرسة الاشتراكية الواقعية في الغن التشكيلي ،

## • ازمة الشمسياب المعاصر

وحيث يستطيع الانسان التعبير يحرية عن مشاعرة الداخلية والخارجية اى عن نشاط عقله الظاهرى وعقله الباطن ، تتولد أعمال أنسائية متكاملة ذات نبرة شخصية عالية وشباب هذه البلاد يشعر الآن بعد رحلة الحرب الثانية بخوف لا مثيلً له من مستقبل تغرضه طبيعة الصراع الدولى. نهده المنسازعات الدولية التى تعلو وتهبط يوما بعد يوم تجعله قلقا على ذاته ، على استمرارها وعلى مصسيرها فى آن ، ولذلك تنتج السخرية ما هو قائم ومما هو استمراد لما كان. ، وتتولد اللامبالاة والعبث وعدم الإيمان بالجماعة الخرف منها والنمادى فى الانطواء والانعزال والانتظار الى هذا اليوم الموعود .

ولما كان الانسان بطبيعته يميل الى الحياة ، ويميل الى الاتصال بمثيله الانسان ، تنفيذا لهذه القوة الخفيسة الكامنة في داخله ، والباعثة على التوالد والاستمراد ، كان من الطبيعى بالنسبة له أن يجد نفسه في حيرة ، وأن يصبح في صراع دائم بين ما خلفته الحرب من رواسب ، وما يراه من مضاهد تؤيد هذه الرواسب وتضيف اليها ، وكذلك يجد نفسه في صراع آخر بين ما يراه ، وبين هذه القوة الخفية التي تدفعه نحو حب القاء وحب الحياة ،

ولما كان اغلب افراد هذا المجتمع تدور فى نفوسسهم مثل هذه الاحاسيس والانفعالات والمارك ، فهم يحتالون بشتى الطرق للجمع بين الاثنين عن طريق انتاج يوضح هذا الصراع ، اما عن طريق اعمال تسخر مما يخلده الانسان المعامر أو عن طريق خلق مجتمع مكتف بداته يمثل ما يحبه وبهواه وما يشعر بحاجته الى الاتصال به ، أو بمعنى آخر يخلق لعقله الباطن عالمه الخاص به الذى يعيش فيه عندما يرتد بعيدا عن العالم الظاهرى ،

#### ● ظهور البوب آرت

وهكذا ظهرت مدارس عديدة مثل مدرسسة العبث أو اللامعقول في الأدب والفن ، وجعلت تسخر مما يمجده انسان اليوم باعتبار أن هذا الذي يمجده انما هو شيء أجوف يقود العالم الى دمار جديد . فمسرحية «الاستاذ» للكاتب يوجين يونسكو تقدم الاستاذ العالم بلا رأس أو دماغ بين المحبين والحبين وصيحات الاعجاب .

وكذلك الفن التشكيلي عندما يقدم نموذجا مكبرا وكذلك الفن التشكيلي عندما يقدم نموذجا مكبرا الساندوتش « الهامبرجر » وهو الساندوتش الشعبي في الولايات المتحمدة ، ويحتمون على كمية وفسيرة من اللحم والدهن والخضروات ، ليس الفرض من ذلك الدعاية لهذا النوع من الغذاء ، وانها هو السخرية مما صار شعبيا بين الناس ، مما صار يشغل بال الصحافة والرأى العام في هذم الفترة من الصراع الذي يعانيه

وهذا النوع من الفن التشكيلي يعتبره النقاد أساس نزعة فن ((البوب))، والاعتقادان الاسم مأخوذ من كلمة Popula نسبة إلى الشعبية ، ويقال أيضا أنه لجأ الى التجسيد اخداً عن الدمية Pufpet نظرا لشعبيتها وشدة ارتباطها بطفولة الانسان في كل بلد من بلاد العسالم . ولذلك ففن « البوب » يعتمد أساسا على وحدات شعبية تشغل حياة الإنسان المعاصر ، يقدمها عن طريق التجسييد والمطابقة للواقع ، ولعل المعرض اللي أقامه معهد الفن المعاصر بلندن عام ١٩٦٣ لغن السوب يقدم محاولة صادقة لبحث شباب أوروبا عن عالمهم الخاص ، وهم بذلك يتجهون نحو الاستعانة بالدمية في خلق عالمهم الفريد . ولا يزال هذا المعرض في الذاكرة وما قدمه أحد الفنانين من لوحة لعائلة يتكون أفرادها من رجل مسن وسيدة مسنة وقطة صغيرة سوداء تلتصق في رفق وحنان بالغين بقدمي هذه السيدة . أما السيد فيبدو وهو جالس على كرسيه أمام مدفأة ، تعلوها ساعة صغيرة ، مرتديا حلة تؤكد حالتـــه الاجتماعية المتوسطة ، وممسكا في نهاية كم ( چاكتته ) بغليونه ، وأما راسه فيعلوها ( كاسكته ) من الصوف وليس لوجهه اية تفاصيل بل هو مساحة بيضاوية ذات لون وردى باهت ملتصق بها شارب خطه الشبب مع تكاثف دخان غليونه . وتكاد تشعر لدى رؤية هذا الرجل العجوز

## مكتبتنا العربية

ومجموعة الألوان التي تتناثر في ملبسه ومقعده انه مستريح لجلوسه في مكانة هذا ، أما السيدة التي أمامه فتشعرك بأنها زوجته وأنها سعيدة بالجلوس الى جواره وأنها تعمل له أو لابنها ( شالا ) من الصوف لونه كاكي تتدلى خيوطه على ركبتيها وعلى السجادة الصغيرة تحت قدميها . ووجهها مصنوع من القماش المحشو بالقطن ، فاللون اكثر نعومة من الرجل ، وأقرب الى البياض منه الى الشحوب ، وتنزل من تحت شالها خصلات من الشعر الذهبي الداكن حيث تجد عديد من الشعيرات البيضاء طريقها للنمو .

عالم غريب تألفه بمجرد ان تراه ، وتشعر انك في ضيافته وليس هو الذي في ضيافتك ، وأن استمرار الرؤية ليؤكد لك أنهم يتكلمون وأنهم سعداء بهذه الراحة ، وأنهم ينتظرون ألى أن تستسلم عيونهم لنوم طويل .

والصورة من الناحية التشكيلية ذات مسحة لونية باهتة كل ما فيها (( كان )) وليس طارحها أو زاهيا ، فاللون الأحمر الذي يستعمله الفنان تكسوه مسحة رمادية ، والأبيض الذي يضعه تعلوه طبقة صفراء رقبقة ، وهكذا تتــداخل

الالوان مع بعضها في ايقاع رقيق عام دون تكلف أو افتعال : ولم يوجه الفنان اهتمامه نحو بؤرة معينة ، وانما أراد أن تكون الصورة بأكملها ذات قيم متساوية مع اختلاف اللون والشكل والخامة .

ولا يستطيع المشاهد أن يمر بأفراد هسده الأسرة دون أن يقترب منهم ، وأن يحاول الاستماع الى ما يدور بينهم من أحاديث ، في اللحظة التي يشاهدهم فيها أو فيما بعد هذه اللحظة وذلك راجع الى انسانية الفنان التي تجلت فيما طرحه من قيم على هذه الأشكال .

وأذكر الآن مقدار ما دار من مناقشيات طويلة عن صناعة هذا الانسان وعمله ، وعن ثقافته وفكره ، وعن عائلته وعدد أفرادها ، وعن شدة اقسسال الجمهور على مشاهدة هذا المعرض .

ولعل لوحة الفنان بيلي آبل. ((اضحك أيها النحيف )) حيث تظهر موزة نصفها العلوى مقشر وبرتقالة بها قطاع جانبي يبرز منه طقم أسنان من البلاستك يوضح معنى الضحك 





البرتقالة الضاحكة وكأنهما في الطريق الى علاقات جنسية من النوع اللي يحتم البقاء وتحفظ الجنس •

## ليس فنا على الإطلاق !؟

ولعل موجه النقد التي شمسنتها بعض التيارات السياسة على فن البوب بدعوى أنه ليس فنا على الاطلاق وإنما هو طراز قني أشبه بطراز الباروك والركوكو ، وليس من المعقول أن يشاهد الانسسان منتجات هو مرغم على مشاهدتها كاكواب البيره أو زجاجات الكوكاكولا أو أكياس اللبن أو علب اللحم المحفوظه ، ليس من المعقول أن يشاهد هذا كله في المناحف وصالات العرض ، وهو الهارب من حياته اليومية ، فهو يدهب ليهرب من محل البقالة وليس لتكرار ما يراه ، ومع ذلك فقد قامت بعض الجهات الفنيه باحتضان هذه الصيحة الجديدة واقامت معارض عديدة لانتاج هذا النوع من الفن وأهمها معرض السنة بمتحف الجوجنهايم بنيويورك ، ومعرض معهد الفن المعاصر بلندن. كما قامت هذه الجهات بشرح وجهات النظر بالنسبة لهذا النوع من الغن عن طريق الغنائين انفسهم وبعض النقاد الدارسين . واكد الجميع أن رؤية الشيء ليس للتعرف عليه وأنما لفهم مضمونه والفرض من وجوده . وأن الهدف من استخدام هذه المطيات الشعبية بعيد كل البعسد عن الجرى وراء الشعبية تطلقا لجمهور الشاهدين . نبر في

العامل للفنان البرازيلي بورتيناري





رودلف برجاندر فنان الشعب الواتعنتيجة دواقع ذاتيه امتدادا لفن التجريد الا أنها بالأسلوب الشعبى .

والاعتقاد أن أعمال الفنان أرمان تقدم خير دليل لفن (البوب) . فلوحته (( الأيدى الصغيرة )) التي عرضها سنة .١٩٦ تمثل مجموعة من الأيدى المجسمة المختلفة الحجم والجنس . هذه الأيدى مقطوعة قبل المعصم مباشرة ) وهي منتشرة على سطح الصورة وكأنها آلاف الأفراد كل يشير الى الآخر متهما أياه فالأيدى بأجمعها ذات تشويهات . وليست هناك يد سليمة على الأطلاق فهي أما مبتورة الأصابع كلها أو بعضها وأما ملطخة بالسدم أو أن الدم يسيل منها . وقد ربط الفنان جميع الأيدى بخطاطيف حديدية ، ليؤكد أنها جميعا كانت تروسا في ماكينة كبيرة . واللاخرى في حركة مستمرة . وتتعالى من الصورة أصوات صارخة حزينة بعضها مكتوم وبعضها صارخ كأنه شعاع نور حاد يقطع الظلام .

## مكتبتنا العربية

والمشاهد لهذه اللوحة لا يستطيع الا ان تدمع عيناه ويعلو صدره ويهبط ويشعر بانقباض وسخط يكاد يخرج من بين شفتيه يلعن الحرب ، ويثور في وجه تجار العدوان . ويرتد في قرارة نفسه دعاء نحو السلام ، نحو الحياة ، نحو المحبة ، نحو اله .

#### • حركة الأوب آرت

والنزعة الثالثة هى فن الأوب Op والتسمية مشتقة من كلمة Optical بمعنى الرؤية أو الإيصار . وهو مبنى على أساس الشاهد لاشكال تسبب ارتباك الرؤية ، عن طريق تعدد واختلاف الصور عند تتابعها أو عنسد قضاء العسركة .

والاعتقاد أن هذه النزعة أن هي الا استمرار للنزعة التجريدية التعبيرية ، والرغبة في حركية العمسل الفني نفسه ، أي في تغييره وتحريكه أمام المشاهد ،

والعالم المعاصر بمتساز بالسرعة والديناميكية في كل منتجاته بل في صورته العامة بشكل يدعسو الى التأمل والتفكير . ويجد الفنان نفسه ساخطا على هسده السرعة المنان نفسه الوتت ، ولذلك فهو يقدم اعمالا تربك النظر وتسبب تعبا للعين وتؤثر تأثيرا مباشرا على قاعها . ويصبح من الصعب استعمالها داخل المنازل حيث يعيش الانسان ، او حتى في مكان عمله وحياته البوميسة .

والغرض من ذلك هو توضيح مخاطر طريق السرعة اللى يسير فيه الانسان المعاصر ، وربما كان الفنسان في محاولاته انتاج فن الاوب يبحث عن اللانهائية حيث تنعدم الجاذبية وتتم الحسركة دون انقطساع ، وربما هذا هو ما يبحث عنه الانسسسان في قرارة نفسه ، أن يصبح غير مرتبط ، حرا طليقا يسير في مدار لا نهائي ونقا للاته ،

وربما كانت أعمال الفنان الشاب (( دينيس رينيه )) التى تتغير أشكالها كلما تحرك المشاهد بسرعة ترتبط تماما مع سرعته تكشف عن الرغبة في سرد قصة طويلة النهائية تنمو وترقد وفقا للمشاهد .

وقد توافق هذه النزعة الفنية الرغبات الكامنة عند الإنسان نحو الاستكشاف والمعرفة وارتياد المجهول . ولقد قدم الفنان ((ريشيه )) فصل كاملا في كتابه عن ((مسرح الاوب )) حيث تتعدد خشبات التمثيل حول المشاهد وهو جالس على كرسيه الدوار يشاهد العرض المسرحي فوق خشبة المسرح ، فيقول ((يمكنك أن تتابع العرض من اليوم الأول خمس دقائق على المسرح الامامي ، وخمس دقائق على المسرح الامامي ، وخمس دقائق على المسرح الجانبي الأيمن ، وهكذا على بقية الغشبات الى أن يتم العرض ، ثم تعود في اليوم الثاني وتزيد من مقدار

الرؤية في المسرح الأمامي لمدة عشر دقائق وهكذا مع بقية الخشبات ، وهكذا أيضا يوما بعد يوم الى أن تتغرف على ما يدور فوق كل الخشبات المحيطة بك ، وتستطيع على الدوام أن تضيف أشياء لا تنتهى على الاطلاق أى الى درجة اللانهائية » .

ويصف الناتد « ايڤون تايلاندر » أعمال الفنان رينيه بأنها « عالم من الأحلام ، يمتد ويتسبع حتى يشمل عالم اللانهائية ، ولكن عالم الأحلام هذا ربما كان اكثر الحقائق أهمية » .

ويلجأ الفنان ربنيه الى تجسيد لوحاته عن طريق شرائط خشبية تشت فوق أرضية مرسومة ، وهو بلجأ الى الرسم على جوانب هذه الأشرطة وعلى حافتها العليا ، وبدلك تتحرك الصورة كلما تحرك المشاهد ، وتتعسدد الصور والمرئيات كلما تعذر عليه تحديد الرؤية .

وربما كانت اعمال الفنانة الانجليزية الشبابة « بريجيت ريلى » الرسومة بالحبر الشينى الاسود على ارضية مسطحة بيضاء ، خير دليل على محاولة ايجاد الحركة الشديدة التي تتعب العبن لدى المشاهدة ، وهي تحاول أن تؤكد المعلاقة بين الراحة والارتباك وذلك عن طريق خلق نظام .

والرأى يؤيد وجهة النظر القائلة بان اعمالها تؤكد الصراع بين الأشكال الهندسية لدرجة أن كلا منها يهدم الآخر ، أذ يمكن مشاهدة الشكل وهو في حركة نحو اتجاهين متضادين .

ويجدر الاشارة في هذا المكان الى اعمال الفنان الشاب فارادلى الذي يعتمد على الخداع البصرى في المسسلاقات اللونية ، مؤكدا أن لكل لون تأثير على الآخر وأن مشكلة الفراغ مشكلة وهمية لان أي صورة لا يمكن أن تعيش دون فراغ ، وأن الألوان تشكل قراغا في حد ذاتها ، ويمكن وصف اعمال فازارلى بأنها ذات بساطة في الشكل الا أنها ذات تأثير معقد على المين ،

ولذلك يعتبر فن البوب وفن الأوب ظاهرتان صادقتان لانسانية العصر وسمتان واضحتان لانتاج شـــباب الفن المــاصر .

وبدل هذا الانتاج على صحة تفكير شباب المصر وعلى الساع افقه وصدق اجاسيسه نحو الخلاص من دواسب الماض وتحرير الانسان المعاصر من مستقبل لو جاء امتدادا للحاضر بالامه واحزائه لادى بنا جميعا الى المعاد ، ولذلك فان شباب هذا العصر انما يطلقون هاتين الصيحتين بغية الوصول الى مجتمع افضل .

رمزى مصطفى





تونى ريتشاردسون رائد السينما الجديدة



Eine Jing



.

ريتشاردسون : « مودموازيل »

سميرون رسيد

اما اننا مقبلون على عصر يسود فيه التليفزيون ، فهاده حقيقة لا شك فيها تؤكدها ارقام صناعة السينما وتجارتها في كثير من بلاد العالم ، وأما أن هذا يمنى ضياع السينما، فذلك هو الربط بين فن في سبيله لأن يكون كفن الموسيقي وكفن الشعر ، وبين وسيلة أعلامية من وسائل الاتصال بالجماهي لا تنتمي الى الفن من بعيد أو قريب .

لن نتول مع روبرتو روسلليني مثلا أن السينما قد ضاعت ثم نورد ارقام تدهورها الاقتصادي للدلالة على ذلك ، ولن نقول مع غيره أن السينما قد ضاعت وهذه هي الأرقام توضح الفارق بين انتشار السينما وانتشار التلفزيون ، بل نقول مع (( سارتر )) ان السينما تستطيع أن تستفيد من ذلك الذي يبدو ضررا أوقعه بها التلفزيون كما استفاد المسرح مما يخيل للبعض أنه ضرر أوقعته به

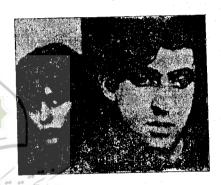

حولدمان: (( اصداء الصيت ))

السينما ، يقول سارتر أن « السينما على عكس ما يعتقد الكثيرون لم توقع بالمرح في محنة ، لقد أضرت حقا ببعض مديرى المسارح عندما استولت على عدد كبير من رواد هله المسارح ، وأضرت بالمرح الذى يقدم ما تقدمه السينما ، أى المرح البورجوازى الواقعى الذى كان هدفه نقل صورة واقعية لما يجرى في الحياة ، أضرت السينما بهذا المرح لانها أصبحت تنقل واقعيته بصورة أدق ، فحلت محله لذى الجماهير ، فالشجرة بالنسبة للمتفرج السينمائي شجرة حقيقية ، أما شجرة المرح الواقعى فتظهر دائما على أنها خدعة ، ومن ها الوقت والمرح يفكر في امكانياته الخاصة به كما يحدث في الفنون الأخرى ، وقد اهتدى فعلا الى ما يجعل من هذه الامكانيات سبيا في قدرته » .

ان مستقبل السينما في اعتقادى مستقبل مشرق وعظيم ، ففن الفيلم هو النتاج الخلاق لعصرنا ، وكما يسم عصرنا بالنزوع نحو التكتل الانسانى ، وربما يكون في وصول الانسان الى الفضاء ورؤيته الارض كرة صغيرة هو الصورة الدالة على ذلك ، يتسم فن القيلم بذلك النزوع أيضا ، فمن بين ما يتميز به قدرته على ان

يعرض في جميع انحاء العالم في وقت واحد ، ومن بين ما يتميز به ايضا أن لغته لا تفرق بين الناس مهما اختلفت لفات كلامهم .

قال الفنان الأمريكي الرائد دافيد وارك جريفت يوما «في عام ٢٠٢٤ سوف تجدون السينما في كل مكان ، على ظهور السفن وفي القطارات وفي الطلبارات وفي غرف الاستقبال ، سوف ترفهون عن انفسكم بآخر الأفلام بدلا على الساشة ولن يصيبكم الصداع ، وعام ٢٠٢٤ سوف يحدث شيء يبدو لنا الآن عجيبا ، سوف تكون كل الأفلام صامتة ، لأن هذه هي طبيعة السينما ، فالفيلم ليس فن الكلام » .

والحق أن تطور السينما إلى الصورة التي يراها الفنان الكبير لم ينتظر عام ٢٠٢٤ ولن ينتظر عام ٢٠٢٤ ولا فليس هناك الآن ارتماش في الصورة على الشاشة ، وليس هناك صداع يصيبنا من المرض السينمائي ، بل وان ما كان يعنيه بقوله أن الفيلم ليس فن الكلام ب بغض النظر عن رفضه للفيلم الناطق .. هو ما حققه الفيلم الماصر اليوم وهو قادر على النطق .

أما عن انتشار السينما في كل مكان ، فلا يتعارض أيضا مع انهيار صناعة السينما في العالم اليوم ، وانما يؤكده هذا الانهيار ، فانتشارها على ظهور السغن وفي القطارات وفي الطائرات وفي غرف الاستقبال هو شكل انتشارها في المستقبل بعد أن يزول عصر الآلاف من دور العرض والآلاف من الاستديوهات .

نمستقبل السينما ليس في دور العرض ولا في جماهير دور العرض ، وليس في الاستدبوهات وما تصسيعه الاستدبوهات ، مستقبل السينما في الاستدبوها وجمعيات الأفلام ، ومستقبل السينما في الاستدبوها الصغيرة الملحقة ببيوت فنانيها الى جوار الكتبة .

وتطور السينما الماصرة يؤكد لنا هاتين الحقيقتين ، ان جمهور السينما الذي عرفه فن الفيلم منذ نصف قرن وريد يقبع الآن في المنازل امام التليفزيون ، وأن جمهورا جديدا يولد وان فيلما جديدا يولد معه .

والفيلم الجديد الذى يولد هو الفيلم الذى يحقق الاستقلال الجمالى للفة الفيلم ، وليس هناك غير طريق واحد لتحقيق ذلك الاستقلال هو طريق فنان الفيلم ، وليس هناك غير طريق واحد لتحقيق وجود ذلك الفنان وهو طريق اللفة السينمائية الخالصة التى تتجاوز مرحلة التراكم الكمى للفنون المختلفة فى فن الفيلم الى مرحلة استخلاص لفة جديدة تستقل بداتها .

وفنان السينما الماصرة بعى ذلك جيدا ، ولهسدا يتحرك فن الفيلم اليوم نحو فنان الفيلم ونحو لفسة سينمائية خالصة .

يقول الفنان الأمريكي اليا كازان « ان الأقلام التي لا تنال إعجابي هي تلك التي لا اشعر فيها بشخصية لاحد ، انني لا أشعر بالضيق اذا ما لاحظت أوجها للتشابه في افلام برجمان ، بل أقول أن هذا أمر وأجب ، فهذه



جــوناس ميكــاس (( نبي السينما الطليعية ))

الأفلام كلها نتاج أفكاره وحصاد عمله ، وهذا حقيقى ايضا بالنسبة لانتونيوني وفلليني » .

ويقول الغنان الفرنسى روبير بريسون « فى كل يوم اعتقد اكثر فاكثر بأهمية أن يقوم العمل السينمائى على عدد تليل من الافراد ، وأن يقوم بالاعمال الفنية الجوهرية فيه فرد واحد ، واعتقد أن فيلم المستقبل سيصنعه فنان واحد » ، ويحسم الفنان الفرنسى كلودليلوش القضية بشكل واضح عندما يقول « لكى يصبح الفيلم عملا فنيا متكاملا بنبغى أن يتولاه شخص واحد فقط » ،

ولا توضح الكلمات السابقة فقط ما نلهب اليه ، ولا يوضحه انتاج برجمان وفللينى وانتونيونى وليلوش وراى وكيروساوا وكورتسييف وغيرهم من الماصرين ، بل وانتاج شابلن وجريفت وايزنشتين وكلير وغيرهم من الإجيال السابقة ، فقد كان فن الفيلم يتجرك نحو مستقبله مربعا حين عاقت حركته هوليود ودولاراتها الطائلة وخاصة في اعقاب نطق الفيلم مباشرة ،

أما بالنسبة لوعى فنان السينما الماصرة على الحاجة الى لغة سينمائية لها كيانها اللائى فيتضح أول ما يتضح في هذا الايمان المتزايد بضرورة وجود فنان للفيلم ، ثم في التجارب المستمرة لتحقيق وجود تلك اللغة في أعمال ذلك الفنان ، يقول الفنان السوفيتي سيرجى جيراسيموف « من السلاجة تصور الفيلم كثىء تكون نهائيا واستنفد موارده الحرفية والجمالية » .

وعلى هذا الاساس يعمل فنان السينما الماصر ، وهو يبدأ عمله بتجاوز مرحلة الاعتماد على الاعمال الادبية والسرحية واستخدامها في حدود اطار ذلك الوجود الذاتي المنشود للغة الغيلم ، ثم هو يتلخص من مرحلة امكانيات الغيلم بمعنى ضخامة الميزانية ويستبدل بها امكانيات الفيلم بمعنى غنى اللغة السينمائية وثراءها غير المحدود ، واذا كان حديثنا عن مستقبل السينما يحدد مسارا وأحدا لهذا المستقبل ، فذلك لا يعنى الغاء الاشسكال



جــونی شــازنجر : « بیـالی الکاذب »

المختلفة لفن الفيلم اليوم ، بقدر ما يعنى محاولة العثور على الشكل المتقدم من بين هذه الأشكال .

وشباب السينما في العالم اليوم هم اللين يصنعون مستقبلها ، من أقصى الشرق الى أقصى الغرب ، وثمة حركتين من أهم حركات السينما المعاصرة ، توضحان ما نذهب اليه سلبا وابجابا ، الأولى حركة السينما الحرة في بريطانيا والثانية حركة سينما الأبواب الخلفية في نيويورك ، فالأولى تعتبر نموذجا للحركات التي تجدد دون نيويورك ، فالأولى تعتبر نموذجا للحركات التي تجدد دون المساهمة في صنع مستقبل السينما على النحو اللي اسلفناه ، والثانية تكاد تكون مستقبل السينما بعينه ،

#### السينها الحسرة والغضب البريطسساني

في اعقاب حرب السويس عام ١٩٥٦ ، وبعد ان تلقت الامبراطورية البريطانية ضربة جديدة في صميم كيانها الاستعماري المتداعي ، ومع غروب الشمس « التي لم تكن تغرب أبدا » ، ظهر جيل جديد من الادباء والفنانين البريطانيين ، فأصدر كولن ويلسون بحثه الهام عن « اللامنتمي » ، وكتب جون اوزبورن مسرحيته « انظر الى الخلف غاضبا "» ، ثم أخرج توني ريتشاردسون فيلمه القصير « موما ، . ارفضها » .

وتوالت الأعمال الأدبية والفنية تلفظ الماضى الضائع؛ وتعلن مولد رؤيا جديدة ، ولم تعد « الأرض الخراب » مدعاة للحزن التراجيدى كما عند اليوت ، وانما مدعاة للسخط والغضب والأمل في عالم جديد .

وقد أجمع النقاد على أن « موما ٠٠ أرفضها » الذي كان أول أفلام ريتشاردسون « بداية حقيقية لسينما جديدة » أطلقوا عليها « السينما الحرة » أو « السينما الايرابيثية الجديدة » ، سينما متحسرية من جميع القوالب ، لا تكل البحث عن الوسائل الفنية التي تواكب الرؤية الجديدة .

وفى خلال سنوات قليلة استطاعت « السينما الحرة » أن تحرك الفيلم البريطاني من بعد وكود ، وذلك وغم السيطرة الامريكية التي وصلت الى درجة أن داس المال الأمريكي المستثمر في صناعة السينما البريطانية بلغ ٦٠٪ من واس المال الكلي عام ١٩٦٦ ، ورغم منافسة التليفريون التي تسببت في اغلاق ثلث دور العرض في الفترة من نهاية الخمسينات الى منتصف الستينات .

وقد بدأ ريتشاردسون حياته الفنية مخرجا مسرحيا ثم زاوج بين الاخراج للمسرح والاخراج للسينما ، ومن أهم المسرحيات التي أخرجها « بيرجنت » لابسن «ارتردوي» و « قديسة السلخانات » لبريخت ، كما يرجع اليه الفضل في تقديم جون اوزبورن عندما اخسرج اولى مسرحياته « انظر الى الخلف غاضبا » وعدد كبير من كتاب المسرح البريطاني المعاصر .

وفي عام ١٩٥٨ أسس ريتشاردسون مع اوزبورن شركة « وود فال فيلم » للانتاج السينمائي ، وكانت البداية « انظر الى الخلف غاضبا » عام ١٩٥٩ ، ثم توالت أفلامه « مذاق العسل » ١٩٦١ عن مترحية شسيللا ديلاني ، « وحدة بطل المسافات الطويلة » ١٩٦٢ عن رواية الآن سيليتو ، « توم جونز » ١٩٦٣ عن رواية هنري فيلدنج ، « المهرج » ١٩٦٤ عن مسرحية اوزبورن ، « المحراب » ١٩٦٤ عن رواية فوكنر وقد اخرجه في هوليود ، « رحلة يوم طويل في جنح الليل » ١٩٦٥ عن مسرحية اونيل ، « مدموازيل » ١٩٦٦ عن سيناريو لجان جينيه ، « المجبوب » ١٩٦٦ عن رواية ايقلين وو وكان فيلمه النائي في هوليود ، ثم « بحار من جبل طارق » ١٩٦٧ عن رواية مرجربت دورا .

وقد أليح لنا مشاهدة افلام ريتشاردسون باستناء أفلامه الثلاته الأولى وفيلمه « رحلة يوم طويل في جنح الليل » كما أتيح لنا مشاهدة عدد آخر من أفلام السينما الحرة مثل « مساء السبت صباح الاحد » لكاريل رايس ١٩٦٠ ، « هذه الحياة الرياضية » للنيساى اندرسون المراف » لبيلى الكاذب » لجون شلزنجر و « ذات الميون الخضراء » لديزموند ويغز و « هدات الماصفة » لبريان فوريس من انتاج عام ١٩٦٣ .

والنتائج العامة التى يمكن استخلاصها من تلك الافلام انه بينما يعتبر الاتجاه نحو فنان السينما هو الاتجاه الاكثر تقدما فى السينما الماصرة ، لا نجد لذلك الفنان وجودا فى السينما الحرة ، فقلما يكتب فنانوها سيناريوهات افلامهم وقلما يشتركون فيها .

وبينما يعتبر الاتجاه نحو الاستقلال الجمالى للغة الفيلم دون الاعتماد على الأعمال الأدبية والمسرحية هو الاتجاه الأكثر تقدما في السينما الماصرة ، لا نجد لذلك الاتجاه وجودا في السينما الحرة ، حيث يعتمد فنانوها وبخاصة رائدها ريتشاردسون على تلك الأعمال اعتمادا كليها .

ونحن نجد في السينما الحرة نقدا عنيفا للمجتمع الغربي الماصر كما في « المحبوب » و « هدأت الماصفة » »

وسخرية أكثر عنفا كما في « بيللى الكاذب » و « توم جونس » وكشفا عن طبيعة العلاقات الانسانية في ذلك المجتمع كما في « هذه الحياة الرياضية » و « ذات العيون الخضراء » ومحاولة لتأمل الوضع الانساني والغوص في الأعماق الدفينة كما في « مدموازيل » و « بحار من جبل طارق » ، ولكن هذا كله يؤكد أن السينما الحرة تمثل رؤية فكرية جديدة ، اكثر مما هي سينما جديدة تساهم في صنع مستقبل الفن السينمائي .

صحيح ان أى من أفلام السينما الحرة التى اعتمدت على أصول أدبية تبدو وقد تخلصت تماما من الطابع الادبى ، ولكن هذا يعد « تنفيذا جيدا » للأدب أكثر منه « ابداعا سينمائيا » ، ولعل أهم السمات الفنية للسينما الحرة ، ذلك الاستخدام الخلاق للمونتاج وبخاصة في « هذه الحياة الرياضية » وفي « ذات العيون الخضراء » ، ثم في كوميديا « بيللي الكاذب » التي تعتبر من أهم الكوميديات السينمائية المعاصرة ،



ریتشارد سون: توم جونس

## سينما الأبواب الخلفيسية والبحث عن نبض الحيسساة

يعتبر انهيار هوليود من أهم الظواهر السينمائية التى اتضحت في الستينات ، فغى نهاية عام ١٩٦٦ اندمجت شركة يونيتد ارتست مع شركة ترانس أمريكا ، وبارامونت مع كليف ويسترن واخوان وارنر مع سفن ارتست ، وطغى الانتاج للتليفزيون على انتساج الشركات السبع الكبرى جميعا ، وهى الى جانب الشركات الثلاث السابقة كولومبيا ويونيڤرسسال ومترو جولدوين ماير وفوكس للقرن العشرين ،

وبعد أن كان عدد رواد السينما في المريكا يزيد على ٩٠ مليون مشاهد أسبوعيا خلال الحرب العالمية الثانية

وصل الرقم الى ٥٠ مليون مشاهد ، وبعد أن كائت هوليود تنتج بمعدل ٥٠٠ فيلم في السنة وصل الرقم الى ١٥٠ فيلما فقط .

وثمت عوامل عديدة وراء ذلك الانهيار أهمها منافسة التليفزيون العنيفة للسينما ، ثم الحكم القضائى الذى صدر عام ١٩٥٠ باستقلال دور العرض عن شركات الانتاج، هذا بالنسبة الى داخل أمريكا ، أما بالنسبة الى خارجها فقد أدى تحرر عديد من دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية الى ضعف سطوة هوليود أو زوالهما تماما ، كما استطاعت الحركات الغنية الجديدة في السينما الاوربية أن تخلق لها جمهورا عريضا في شتى أنحاء العالم .

وقد قاومت هوليود انهيارها ولا زالت تحاول ، فعمدت تارة الى تقديم ما لا يمكن ان يقدمه التليفزيون من الوان وشاشة عريضة وانتاج كبير ، وتارة اخرى الى انتساج الافلام والمسلسلات للتليفزيون ، وتارة تالثة الى اتاحة الفرصة لمجموعة من المخرجين الشباب ، وهى المجموعة التي يطلقون عليها « جيل التليفزيون » أى التي جاءت الى السينما من التليفزيون ،

ورغم الانجازات الفنية الهامة التى حققتها مجموعة جيل التليفزيون وبخاصة فى افلام آرثر بن وسيدنى بولاك وسيدنى لومت وجسون فرانكنهاير ، الا أنها لم تستطع أن تكون « حركة سينمائية جديدة » وظلت انجازاتها داخل الطار العام للفيلم الامريكى التقليدي .

وكما كانت نيوبورك هي مقر أهم حركة سينمائية في السينما الأمريكية خلال الثلاثينات ، وهي الحركة التي نشأت بتأثير من روح روزفلت المتحررة عام ١٩٣٠ ، ثم تبلورت في شركة فرونتير فيلم التي اسسها بول سترائد عام ١٩٣٦ ، كانت نيوبورك ايضا هي مقر أهم حركة في السينما الأمريكية اليوم ، وهي حركة «سينما الأبواب الخلفية » التي تبلورت كحركة عندما صدر بيانها الأول في ٣٠ سبتمبر عام ١٩٦٠ وجاء فيه أن السينما تعبير ذاتي ، وأن الفيلم كالقصيدة الشعرية لا يجب أن يراقب أو أن تكون له « رخصة » .

وفى مجال التطبيق العملى حددت الحركة تكاليف الغيلم من ٥ آلاف دولار الى ٥٠ ألف دولار ، واعلنت عن انشاء نظام تعاونى للانتاج ، كما أعلنت عن مهرجان تعرض فيه أهم أفلام « سينما الابواب الخلفية » الباحثة عن نبض الحياة ، بعيدا عن مورجان للحديد وروكفلر للبترول وهما المؤسستان اللتان كانتا تسسيطران على هوليود سيطرة تامة .

وسينما الأبواب الخلفية « عمل فنان واحد . . انها سينما شخصية » ، وهى تتجرز تماما من كل الأشكال السينمائية المتمارف عليها ، « فتجد اللقطات احيانا اطول من اللازم واحيانا أخرى اسرع من اللازم ، وتجد احيانا ممثلين محترفين وأحيانا بعض الصعاليك المتجولين في الطرق ، قد يكون الممثلون بلا مكيساج أو بمكياج صسارخ ، وقد يكون الفيسلم بالألوان ثم تجسده بالأبيض والأسود » .

وتعتمد هذه الحركة اساسا على التصوير بالمعدات الآلية الخفيفة ، وعلى فيلم المجموعة الصغيرة التى تتكون من مخرج يقوم بالاخراج والكتابة والمونتاج واحيسانا بالتصوير ، ومهندس صوت ومساعد أو اثنين ، وربما يقوم بعمل الفيلم كله من الفه الى يائه فرد واحد .

وهناك نزعتان تغلبان على فنانى « سسينما الأبواب الخلفية « نزعة جمالية واخرى واقعية ، والجماليين منهم مثل جريجودى ماركو بولو « هو نفسه مثلها » و « اياه كاياه » وبيتر جولدمان « اصداء الصمت » وستان هاج براك « كلب ، نجم ، انسان » و « نافذة ، ماء ، طفل، متحركة » يعتبرون تراثهم لوحات والى وليجيه وافلام كوكتو وبونويل وهم « يمزجون الألوان كالرسام ويقدسون فن الرؤية » .

أما الواقعيون مثل ريتشارد ليكوك « كوبا نعم ، يانكى لا» « وشيرى كلارك » « صلة الوصل » و «جيسون» وبروس كونر « تقرير عن اغتيال كنيدى » وجورج ومايك كوشر « خلنى في حضنك وأنا عارية » فهم يكشفون الواقع بجرأة صارخة وتحد لم تشهد امريكا مثله من قبل ، وهم يمثلون المساهمة الأمريكية القوية في « سينما الحقيقة »، وبعد فيلم « فتيات القواقع » أول أفلام « سينما الابواب الخلفية » التي لاقت نجاحا جماهيريا هائلا ، وهو من اخراج الذي ورهول ، وكذلك فيلم « العقرب النامى » لكتيث أنجر .

وتحت اسم « النجوم الحقيقية « اسس درهول شركة للانتاج السينمائي ، وتحت اسم « السينمائيك التعاوني لتوزيع افلام فناني السينما » اسس جوناس ميكاس شركة للتوزيع تضم اكثر من ٢٠٠ فنان شاب وتعرض افلامها في المؤسسات الثقافية وجمعيات الافلام ونوادي السينما .

وميكاس كما يطلقون عليه هو «نبى السينما الطليعية»، وهو شاعر وناقد ومخرج ، وقد حوكم فى مارس ١٩٦٤ وادين « بتهمة » رعاية فيلم « مخلوقات ملتهبة » لجاك سميث و « أغنية حب » لجان جينيه وحكم عليه بالسجن للمدة شهرين مع ايقاف التنفيذ ، وفى المحكمة قال ميكاس « الفن يهتم بروح الانسان ، بلا وعيه ، بكل ماضيه ومستقبله ، وكاى فن آخر مثل الرسم والموسسيقى والشعر لا يجب أن يراقب فننا ، ليس بيننا من يحكم عليه ، ولسنا نملك الحق الاحلاقي في توصيل عملنا عملنا من عملاه و الأهم اننا نملك الحق الاخلاقي في توصيل عملنا

ولعل هذه المحاكمة تكشف عن المقاومة العنيفة التى تلقاها « سينما الأبواب الخلفية » فى نيويورك ، ولكن هذه الحركة وما يماثلها من حركات شباب السينما فى العالم اليوم هى التى ستصنع مستقبل الفن السينمائي منتصرة على كل العقبات ، يقول آدثر بن « سيكون لهذه الحركة جمهور يتابعها ، وأن لى اذنا مفتوحة لما يقولونه وأقدر جيدا ما يعلموننا اياه » .

سهير فريد

# 

قى مئرس سنة ١٩٦٦ طلح علينا شئب عمره ٢٣ سنة بعمرضه الأول اللي يستبر المحلقة الأولى في سلسطة طويلسة من المماناه والمختش والتعبير جعلتنا ننظر في تهفة وحنان ما سيأتي بعدها من حلقات ١٠

وريما فساءئنا كثيراً في وقتها ،
لأذا لبرنا علاا المعرض المتواضع اللاي
يحمل اسم شسستاب صغير لبس له
الإ مجرد تجارب صغيرة ومتواضعة على
سطح حيادة الفنيسة ، ولا يربطها
ببعشها الا لن هناك قلبا واحد عو
اللدى صنعها ، ، أ

وكانت الاجابة تنبعث في اخلاص وقوة من يين النايا المعرضي ٠٠ فقيه يكسن السر الحقيقي لمدى أعجابنا وحينسا المقلب الصغير الذي تحقي بنشارته عروق الصحر والأشواك ، وخسسرج عليثا رغم كل شيء بفيض متدفق من الصدق والشغافيه والحب والإلتزام جمعها كلها عثى يستسوح الوحانه أن شمسكل خطوط وأمسياغ وأشكال ممجره عن أتصان وأحد هو الذي شغل ضبيره الغنى وهو الإضبان المصرى المعاصر ، فقد أبرف أفرقاق الخمائص الحقيقية لمقدرة هسساا الانسان ومسلابة ارادئه ، وجسسه لنا من خلال تمسته مع المجبل والسننة السائي وقصته الأزليسية مع الأرض والخضرة ٠٠ ثم تسته مع الاساطير والمطولات الشعبية ٠٠

وبينما نحن لا نزال في حوار مع الأصداء التي تركيا لنا هعرضه الأول اذا به يقاجئنا في نفس التسميس من العام التالمي بمعرضه الثاني وقبه ببرت لنا كما تنبانا جميما مرونة التن ومدي قدرته على خدمة الحمياة اذا أخلص لها وإذاب رحيقه بعلماكلها ورضابه بجفائها --

الغن والقضية

غفى حدًا المعرض الفعل القتان بانقضايا المتجددة حوله كمة نبهنا في معرضه الأولُ ء ، فكان القضية فلسطين جانبا كبيرا في هذا المعرضي ، خاصة وانهة كانت قد وصلت الى مرحلة الخمليان التي مهدت بعنقها اليالمدوان الاخير ) ثم أنه ثم ينس التشابك الغملي بين التقاليد التي كانت تجثم فوق مسدر اليعن وبين المتود الخلى اخذ بسرى فراوصال البلاد ؛ وما خَنْفه عقاء المفحاد من سراع لايزال سمئدا بعمقه التي وقتنا علا ١٠٠ قسير عن هذا الصراع بلوحة أنسعامة « فعويلاة السيلام 10-استمدها من اسطورة بمنية شحكى ئن الميمليين عسمتهما يرمزون لانتهاء الشر يصلسنعون عروسا ثم يكسرونهسنا الاواكن يعمق الردادات مقهوم الأسطورة أغساقه رموزا عمرية كالحروف والحجام وهو وان كأت ا ملاا المعرض قك يدا يؤكد أسسستويه الخاص ، الا أنه أن جوانب أخرى كان تائها بين تأكيد ذاته المملية من فاحية ، وبين لمقاضته النظارية من وَيْحِيةَ أَشْرِي . . فقيه أدخل الشحث المخزق كأسلوب جديد يمكنه أن يعبر من خلاف ، ویکون فی نفسی الوفت استدادا للسخصيته ولكنسه تاء يهن تجارب من سبقوه فجاء ثقليدا فهم وخلاصة خزفيات صائح دفعا ومسه بعفى السائلة بعهد التربية الغنية ا شم ئن الحفر الخلاي نقضه على بعض هذه الأعمال - كان امتدادا لتسميات ليسبث جديدة مثا خاصة أنها مولجت بابدی اکثر من فغان وخاصــحسة سيت عبد الرسول ٠٠

هنا ضاع منه زمام مئكته الخني تعرف عنها المخصوصية والتجديد 4

وكذلك في بعض لوحاته الشعبية قد المحدر بها الى نفس هاد الظاهرة الا إن المثيرة الوحيد الذي ينغر لها هو اهتبارها تجربيات قام بها الفنان نحت شغط معاناة تاسبة كان بعر بها من اجل الانتقال ، وهذا هو ما وضع في هموضه النالث والذي اقامله في الاسابيم الماضية بقاعة اختسالون بالقاهرة ،،

لغي هذا المرض تنضع كثير من السمات التي كان قد أعد لها أو لمح ` عنها في معرضته المثائي الا أنها كانت تلهيحات غير كاملة لأثها كانت مجرد ثقاط كثيرة في سلسئة من الخواطر الغنية .. من هذه المطواهر البسيطة المتن لا تكون فيما بيشها الجاهة جديدة للرزاز .. كسره لقيساعدة الخطوط والاشكال الراسية والثي كائت تعثل السمة الإساسية في معارضه الأولى • فاصبحت منظوحه تمبح باللولبيات والخطوط الانقية والماثلة ، ثم أنه تتازل تمامة عن الزاوية الرأسية في تكويشأته وأصبحت كل أعمائه في هذا المرشى مأخوذة المقيا وكأفها مصودة مِن طَائِرَةً ﴾ ورجِمًا كَانَ النبي ورأه هذا المتقبر المفاجىء وغسع الاصراد الذي كان يحدق من خلال أهماله الأولى على وجوب الاستمران هي موضوعاته التي فناولها في حلا المُعرض ، فالمُعرض يعتبر ثلاث مجموعات عن القسمعين واللاجئين والبيمن وق هاء الموضوعات جميعا تشجلى ضآقة الأنسان ومدى فسعفه عندما يحتك يقضاياه القائبة على المكس موضوعاته الأولى ، ولكنها كانت تدور حول أبراز قسوة الانسان ومدى قدرته على صنع المجزات ه وخاصة ناكيده على الانسان الممرى والمربي 🕠

سيد أحمد الماحي